





من أجل غد أفضل

تأليف؛ أ. د. محمد شريف الإسكند راني

# عظالمعفت

# سلسلة كتب ثقافية شهرية يمدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب – الكويت

صدرت السلسلـة في يناير 1978 أسسما أحمد مشاري العدواني (1923–1990) ود . فؤاد زكريا (1927–2010) **374** 

# تكنولوجيا النانو

من أجل غدٍ أفضل

تأليف: أ. د. محمد شريف الإسكندراني



## سعرالنسخة

دينار كويتي الكويت ودول الخليج الدول العربية ما يعادل دولارا أمريكيا خارج الوطن العربى أربعة دولارات أمريكية

الاشتراكات

دولة الكويت 15 د. ك للأفراد 25 د . ك للمؤسسات دول الخليج 17 د. ك للأفراد 30 د. ك للمؤسسات

## الدول العربية

25 دولارا أمريكيا للأفراد 50 دولارا أمريكيا للمؤسسات

# خارج الوطن العربي

50 دولارا أمريكيا للأفراد 100 دولار أمريكي للمؤسسات

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي:

السيد الأمين العام للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب

ص. ب: 28613 - الصفاة الرمز البريدي 13147 دولة الكويت

> تليفون: 22431704 (965) فاكس: 22431229 (965)

www.kuwaitculture.org.kw

ISBN 978 - 99906 - 0 - 306 - 4

رقم الإيداع (2010/006)



# سلسلة شهرية بجدرها المبلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب

## المشرف العام

أ. بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي bdrifai@nccal.org.kw

## هيئة التحرير

د. فؤاد زكريا/ المستشار

أ. جاسم السعدون

د. خليفة عبدالله الوقيان

د، عبداللطيف البدر

د. عبدالله الجسمى

أ. عبدالهادي نافل الراشد

د. فريدة محمد العوضى

## سكرتير التحرير

شروق عبدالمحسن مظفر alam almarifah@hotmail.com

التنضيد والإخراج والتنفيذ

وحدة الإنتاج

في المجلس الوطني

# قبل أن تقرأ

تنعى سلسلة «عالم المعرفة» للأمة العربية قاطبة، الأستاذ الكبير الدكتور فـواد زكريا الذي غيبه الموت في 12 مارس الماضي، عن عمر يناهز ثلاثة وثمانين عاما.

والراحل الكبير الذي كان واحدا من فرسان الفلسفة ورواد الفكر في مصر والعالـم العربي، تجاوزت جهـوده العلمية والفكريــة دوره الأكاديمي والبحثي الذي خـرج من عباءته العديد من تلاميذه ومريديه الذين سـلكوا طريقه في البحث الجاد وإشعال مصابيح التنوير في محيطنا العربي، بل كان الرجل - رحمــه الله - يؤمن بضرورة ألا يحصر المثقف الأكاديمي نفسـه في دائرة «أسوار الجامعة»، فجعل من نفسه داعية للمستقبل، مبشرا بنهضة عربية طال انتظارها، وأطلق بين ربوع المجتمع العربي رياح الحداثة، ونشر في تربة الوطن الكبير بذور «التفكير العلمي»، فلم يكن يكف عن النضال الدائب على صُعد متباينة، إذ وقف بشـجاعة ضد «ثقافـة الاطمئنان» التي أدمنها كثيرون في مجتمعنا العربي ممن يلوذون بالماضي، ويستهينون بإنجازات العلم الحديث، ويكتفون بترديد الشعارات الجامدة التي تجاوزها الزمن، من دون بحث ولا تمحيص، كما لم يكن ليتواني - في الوقت نفسه - في مجابهة أولئك الذين تستبد بهم الدهشة من «القشور الثقافية» الآتية من الغرب، عازفين أو عاجزين عن خوض أعماق الثقافة الغربية الحقيقية التي بنت حضارة وحققت تقدما. ولم يكن الرائد الكبير، في معاركه الفكرية الكثيرة، يتسلح بعلم غزير ورؤية شاملة وعقل ناقد فقط، بل كان كذلك يحمل الكثير الكثير من صبر المحاربين

وإذا كان كثيرون في العالم العربي قد خسروا برحيل الدكتور فؤاد زكريا فيلسوفا عظيما، مناصرا للعقل، وداعية للعلم، ومحاربا من أجل تطوير الأمة، ومبشرا بمستقبل مغاير يستند إلى التفكير المنطقي بديلا من النظرة الخرافية للوجود والتاريخ، فإننا في سلسلة «عالم المعرفة» نفتقد بغيابه واحدا من مؤسسي السلسلة، التي ظل مستشارا لها منذ إطلاق عددها الأول في يناير 1978، حتى وفاته، فجعل منها سفيرا ثقافيا للكويت يطوف أرجاء عالمنا العربي الكبير، أول كل شهر، ينشر العلم النافع والثقافة الرصينة والفكر المتجه إلى المستقبل، وليس إلى الماضي.

وتواضع العلماء الحقيقيين، وسمو الزاهدين، ونبل الفرسان.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وألهم أهله وذويه ومحبيه والسائرين على دربه مزيدا من الصبر والسلوان.

# المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

طُبع من هذا الكتاب ثلاثة وأربعون ألف نسخة

ربيع الآخر 1431 هـ . أبريل 2010

# المحتوى

| 7   | مقدمة                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 15  | الباب الأول<br>مدخل إلى علم وتكنولوجيا النانو             |
| 17  | الفصل الأول:<br>النانو بين الحقيقة والخيال                |
| 33  | الفصل الثاني: المنافي: المنافية الأولى للحضارة الإنسانية  |
| 45  | الفصل الثالث:<br>الذرة والجزيء: بُناة صرح النانو وفرسانها |
| 57  | الفصل الرابع:<br>المواد: من التقليدية إلى الابتكار        |
| 63  | الباب الثاني<br>تكنولوجيا النانو بين النظرية والتطبيق     |
| 65  | الفصل الخامس:<br>ماهية المواد النانوية؟                   |
| 85  | الفصل السادس:<br>تقنيات الإنتاج والتوصيف                  |
| 133 | الفصل السابع:<br><b>الكربون: أمير المواد وعميدها</b>      |

| 153 | الفصل الثامن:<br>أمثلة لنانويات أخرى                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 185 | الباب الثالث<br>التطبيقات الحالية والمستقبلية<br>لتكنولوجيا النانو  |
| 187 | الفصل التاسع:<br><b>الطب النانوي</b>                                |
| 213 | الفصل العاشر:<br>تكنولوجيا النانو والأمن الغذائي                    |
| 227 | الفصل الحادي عشر:<br>تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات |
| 243 | الفصل الثاني عشر:<br><b>الإلكترونيات النانوية</b>                   |
| 259 | الفصل الثالث عشر:<br><b>الحساسات النانوية</b>                       |
| 273 | الفصل الرابع عشر: النانو بين مؤيد ومعارض                            |
| 297 | الهوامش                                                             |
|     |                                                                     |

# مقدمة

عليك إلا أن تكون مبدعا». وعلى الرغم من أن إبداعات الإنسان في البداية كانت بسيطة متناسبة مع تواضع ظروف الحياة والمعيشة آنداك، فقد تعاظمت خلال الشورات الصناعية الكبرى التي حولت مجرى الأمور في العالم، وبدأ على أساسها جنوح الغرب في تصنيف العالم إلى دول الشمال الغنية، ودول الجنوب المتواضعة. وقد كان «وليم جيمس» محقا حين قال: الإنسانية لا تفعل شيئا، إلا بمبادرات المبدعين الكبار والصغار الذين تقلدهم البقية منا، إنها العامل الوحيد الفاعل في التقدم الإنساني، فالأفراد العباقرة في التقدم الإنساني، فالأفراد العباقرة يدلون على الطريق الصحيح، ويضعون يدلون على الطريق الصحيح، ويضعون

يقول توماس كارلايل: «إذا أردت أن تكون خليفة الله على الأرض حقا، فما

«سوف تؤتي الأبحاث العلمية الجارية حاليا وبكثافة، في دول العالم المهتمة بعلوم وتكنولوجيا النانو، ثمارها؛ لتصبح تلك التكنولوجيا المشترك ليتقدمة هي القاسم المشترك في جميع الصناعات وجزءا مهما لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه»

المؤلف

المخططات التي يتبناها العامة ويجنون ثمارها». وعبقرية المبدعين والمخترعين وإنجازاتهم الخلاقة ليست مجرد وحي يغيب عنه الكد والكفاح، بل هي تفكير إبداعي ممزوج بالكفاح والمثابرة، كما عبر عن ذلك «توماس أديسون» حين قال «العبقرية هي 1 في المائة إلهاما و99 في المائة جهدا وعرق جبين».

# الثورات الصناعية الكبرى في تاريخ البشرية

منذ ما يقرب من سبعة آلاف سنة مضت، بدأ الإنسان في ترك حياته البدائية البسيطة، واتجه إلى صنع الحضارة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والري وتشييد المساكن وغير ذلك. ونتيجة لهذا، تحول المجتمع البشري تحولا جذريا من كونه مجتمعا بدائيا، ليغدو مجتمعا حكوميا بيروقراطيا تسوده النظم والقوانين

بدلا من الأعراف. ومنذ نهاية القرن السابع عشر إلى وقتنا الحاضر دأب الإنسان في استخدام مصطلح «شورة Revolution» للتعبير عن التحولات الجذرية في المجتمع، والناجمة عن مخرجات الفكر البشري المتمثل في الابتكار والإبداع التكنولوجي الذي يمس كل نواحي الحياة، بدءا من ثورة المحركات البخارية وقطارات السكك الحديد وصناعة الغزل والنسيج، وانتهاء بثورة الحاسبات والمعلومات، والتكنولوجيا الحيوية، وأخيرا بتفجيره ثورة تكنولوجيا قبدية تعرف بـ «شورة القرن الحادي والعشرين»، وهي تكنولوجيا النانو.

وليس ثمة شك في أن تلك الشورات التكنولوجية المتعاقبة لم تكن إلا حصيلة حصاد متراكم وطويل لخبرات وعلوم وإبداعات وابتكارات أسهمت في زرعها وإنمائها وترسيخ مفاهيمها كل من الحضارتين المصرية القديمة والعربية. وقد امتد طوفان العلم من المنطقة العربية إلى المناطق الإقليمية المتاخمة، وعلى الأخص في قارة أوروبا التي كانت تمر بفترات طويلة حالكة من تاريخها سادها الظلام والظلم والفقر والجهل والمرض. ومع انقشاع عصور الظلام، التي هيمنت على أوروبا في الفترة من العام 525م وحتى العام 1500م، بدأ عصر الإصلاح الديني في أوروبا الذي نادى به

مارتن لوثر (1483 – 1546) ليستنفر بذلك علماء القارة الأوروبية، كي يستفيدوا من مخرجات الحضارتين المصرية والعربية، وليصوغوا حياة جديدة قوامها العلم والتحديث.

وقد استمر العلماء في أوروبا منذ أواخر القرن السابع عشر في جهدهم وتطويرهم، ليمثلوا بذلك قاطرة التنمية المعتمدة على النتاج العقلي للإنسان، مما أدى إلى تحقيق نهضة كبيرة في بلدان القارة التي عانت من التخلف فترة زمنية طويلة امتدت عشرة قرون. وقد قامت الثورة الصناعية الأولى في بريطانيا في العام 1780، حيث أُدخلت أنظمة المحركات البخارية وصناعة النسيج ونهوض فرع الهندسة الميكانيكية. واستمرت هذه الثورة في التطوير والإبداع فظلت مهيمنة على اقتصاد العالم طوال ما يقرب من 60 عاما. وأعقبت هذه الثورة ثورة ثانية استمرت أيضا مدة 60 عاما، حيث بدأت في العام 1840 واختصت بمجال السكك الحديد مولدة بذلك صناعة عملاقة هي صناعة الحديد والصلب، مما كان له المردود الاقتصادي الجيد بتنمية رؤوس الأموال، وفي التنمية البشرية على حد سواء. ولم تكن هذه الثورة حكرا على بريطانيا فقط، بل شاركت في تفجيرها دول أوروبية أخرى، منها فرنسا وألمانيا.

ولا شك في أن الثورات التكنولوجية العظيمة تعني زيادة في معدل إنتاج الابتكارات والاختراعات والإبداعات، المعضدة بالقوانين والسياسات المتكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية؛ لذا أدى هذا الإبداع التكنولوجي إلى تزايد ثروات البشر، خاصة بعد إبرام معاهدة باريس في العام 1802 التي أكدت أحقية الإنسان في أن يحتكر ويستثمر مخرجات فكره وإبداعاته العقلية، وكان ذلك بمنزلة البداية الفعلية لترسيخ مفاهيم قوانين حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

ويجيء العام 1900 بعد مرحلة التشبع التي وصلت إليها الثورة الصناعية الثانية، فتنتقل هذه المرة عدوى تفجير الشورات الصناعية غربا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يُعد المرة الأولى في التاريخ التي تخرج فيها تلك الثورات الصناعية بعيدا عن بلدان القارة الأوروبية. واختصت الثورة الثالثة بمجالات متعددة مثل المحركات الكهربية، الكيماويات، صناعة السيارات. وإذا كانت الشورات الصناعية بمنزلة عدوى طيبة حميدة تصيب شعوب العالم المتطلعة

إلى الرخاء والتنمية، فلم يكن غريبا أن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية دولا أخرى لها أعراق غير أوروبية، مثل اليابان التي تخلت عن سياساتها الاستعمارية، لتشارك في تفجير الثورة الصناعية الرابعة ( 1950 – 2000) الخاصة بمجالات الكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وصناعة البتروكيماويات، تلك الثورة التي ما زلنا نعيش آثارها حتى يومنا هذا.

وبعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، أيقنت الحكومات في جميع أنحاء العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أن ضخ الاستثمارات الكبيرة في مجال البحث العلمي يمكن أن يشكل أهمية بالغة في تضخم العائدات والثروات المبنية على الناتج العقلي والعلمي للإنسان، مما يعني فرض مزيد من النفوذ والسلطة على مناطق العالم الأقل تقدما، أو على تلك الدول التي لا تُولي البحث العلمي الاهتمام والرعاية الكافيين. وقد برهنت الثورات الصناعية الكبرى على فشل الاعتماد على نظرية تراكم رأس المال في بناء وتطوير أي مجتمع والارتقاء باقتصاده، لذا فقد أضحى النتاج الذهني للإنسان في الابتكار والاختراع هو الطريق الوحيد لتحقيق التطور والنهوض اقتصاديا واجتماعيا.

وبعد تلك السلسلة من الثورات والانتفاضات العلمية المتلاحقة والتي أدت إلى إحداث ثورات في مجالات الطبوالدواء والمواد والطاقة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، تأتي «تكنولوجيا النانو Nanotechnology» التي كثيرا ما يتردد صداها على مسامعنا في هذه الأيام، حيث تؤدي هذه التكنولوجيا المتقدمة الدور الرئيسي الأول في النهوض الاقتصادي المبني على المعرفة، ومن ثم فقد لُقبت باسم «تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين» الذي نحن على مشارف بداية عقده الثاني.

وتوجد تكنولوجيا النانو بالفعل في كثير من الأشياء التي من حولنا بصورة أو بأخرى حيث يتعاظم تطبيق تلك التكنولوجيا الجديدة يوما بعد يوم. وسوف تؤتي الأبحاث العلمية الجارية حاليا وبكثافة، في دول العالم المهتمة بعلوم وتكنولوجيا النانو، ثمارها؛ لتصبح تلك التكنولوجيا المتقدمة هي القاسم المشترك في جميع الصناعات وجزءا مهما لا يمكن الاستغناء عنه أو تهميشه. ففي مجال الصحة والطب، ومع التقدم في تكنولوجيا التشخيص، سوف يتمكن الأطباء من تقديم الرعاية الصحية الكاملة

المتمثلة في الفحص الطبي الدقيق، وذلك بهدف إيجاد الدواء المناسب الذي سوف يصمَّم خصيصا لكل مريض على حدة، وفقا للتركيب الجيني، وذلك بهدف تجنب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها. وفي مجال المجتمع والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة سوف تغير تكنولوجيا النانو من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليديــة - مثل البترول والغاز الطبيعـــى والفحم - إلى مصادر بديلة Alternative Energy متنوعة وغير ضارة بالبيئة مثل الخلايا الشمسية Solar Cells. وكذلك سوف تؤدى الدور الأعظم في تحويل استغلال الطاقات النظيفة المتولدة من طاقات الرياح والأمواج، والطاقة الحرارية الأرضية من حلم راودنا خلال القرن العشرين المنصرم إلى حقيقة وواقع نعيشــه خلال السنوات العشر المقبلة من القرن الحالي. وسوف تتيح تكنولوجيا النانو الاستفادة الكاملة والفعالة من الطاقة الهيدروجينية، وذلك باستخدام مواد نانومترية جديدة تتميز بشراهتها البالغة في امتصاص غاز الهيدروجين وتخزينه، مما يعنى التقدم في صناعة بطاريات وخلايا الوقود الهيدروجيني. هذا بالإضافة إلى أن تلك التكنولوجيا سوف تمكننا من التغلب على مصادر التلوث ومكافحتها من خلال استخدام أفضل وأكثر فعالية للموارد ومصادر الثروة الطبيعية المتاحة لنا.

وكنتيجة لإعادة هيكلـة البنية الذرية Atomic Structure التي توجد عليها المواد وتصغير جزيئاتها وحبيباتها المواد وتصغير جزيئاتها وحبيباتها المواد التي تتمتع بخواص مواد جديدة تُدعى المواد النانويـة Nanomaterials التي تتمتع بخواص وخصـال فريدة غير موجـودة في المواد التقليديـة ذات الجزيئات أو الحبيبات الكبيـرة Large Grain Materials، ممـا يفتح الباب لها، كي تطبَّق في صناعات جديدة ومتقدمة.

ولتكنولوجيا النانو عديد من التطبيقات الواسعة في مختلف القطاعات، مما يعني المزيد من الكفاءة والاستخدام الأمثل للموارد، مؤثرة في ذلك تأثيرا إيجابيا على مواطني المجتمعات المتقدمة من البلدان المؤمنة بدور يؤديه العلم في سبيل تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية. أما تلك الدول المنكوبة بأمراض التخلف عن التحديث التكنولوجي، أو تلك التي لا تتبنى خُططا قومية لتكنولوجيا النانو من الدول النامية، فسوف تكون ضحية للتخلف في المجالات الأخرى، مما يؤدي إلى

ضعف ثم انهيار في اقتصادها القومي، لتصبح بعد ذلك صيدا ثمينا للدول التي بدأت منذ فترة وجيزة بناء صروح التكنولوجيا النانوية. وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى تعزيز وترسيخ الفجوة التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق الفجوة الاجتماعية بين الدول الغنية وبعض الدول النامية.

#### هذا الكتاب

يتألف هذا الكتاب من ثلاثة أبواب، تحتوي على أربعة عشر فصلا. ويمثل الباب الأول مدخلا ميسرا لعلم وتكنولوجيا النانو، ويقدم الفصل الأول منه عرضا عاما شاملا لتلك التكنولوجيا، مستعرضا نشأتها، وتطبيقاتها المتنوعة في المجالات المختلفة، بينما يقدم الفصل الثاني خلفية ميسرة عن أهمية المواد بالنسبة إلينا، وعن تطور العلوم الطبيعية الذي أدى إلى تغيير مفهومنا عن المادة وخواصها. أما الفصل الثالث، فهو يتحدث عما تمثلة الذرة والجزيئات من أهمية كبيرة في تحديد صفات العناصر والمركبات، وكيف أن التلاعب بها يؤدي إلى تغيير في تلك الصفات، ثم يصل الباب الأول إلى نهايته في الفصل الرابع، باستعراض شامل للمواد التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وكيف تطورت.

ويفتت الباب الثاني، الذي يدور معوره حول كيفية الربط بين علم النانو، وتكنولوجيته، بالفصل الخامس الذي يركز على المواد النانوية، وتصنيفاتها والخواص الفريدة التي تتمتع بها. وفي إطار محور هذا الباب، يعرض الفصل السادس، بكثير من التفصيل والإيضاح، التقنيات المختلفة المُتبعة في إنتاج المواد النانوية، كما يعرض أيضا التقنيات الخاصة باختبارات تلك المواد. ونظرا إلى أهمية الكربون ومواده النانوية، مثل أنابيبه النانوية، في التطبيقات النانو تكنولوجية، فقد خُصصت له مساحة الفصل السابع بأكمله. ويعرض الفصل الثامن نماذج وأمثلة لمواد نانوية متنوعة، موضحا طرق إنتاجها وأهميتها التكنولوجية.

وقد خُصِّص الباب الثالث، الأخير، من الكتاب لعرض ومناقشة بعض من التطبيقات المبنية على تكنولوجيا النانو، وذلك في مجالات مُختارة، كالطب والرعاية الصحية (الفصل التاسع)، والزراعة والغذاء (الفصل العاشر)، وحماية البيئة والتصدي لملوثاتها (الفصل الحادي عشر)، ومجال

صناعة الإلكترونيات (الفصل الثاني عشر)، وصناعة الحساسات وأجهزة الاستشعار (الفصل الثالث عشر). ويختتم الكتاب أبوابه وفصوله بالفصل الرابع عشر، الذي يقدم البعد الاجتماعي والاقتصادي لتكنولوجيا النانو، وآثارها الاجتماعية على العالم، مستعرضا المنافسة الشرسة القائمة بين الدول المنتجة لهذه التكنولوجيا، والأنشطة العلمية والبحثية لها في هذا المجال، كما يناقش هذا الفصل، المردود الاقتصادي والاجتماعي لهذه التكنولوجيا المتقدمة وكيفية الاستفادة من مخرجاتها المبتكرة في البلدان العربية والدول النامية الأخرى، من أجل النهوض باقتصادها وتضييق الفجوة التكنولوجية القائمة بين معسكري دول الشمال المتقدم والجنوب النامي. ويوضح الفصل كذلك، الموقف الحالي لدول العالم العربي من تكنولوجيا النانو، وكيف يجب اعتبارها واحدة من الأدوات الاستراتيجية المهمة في دعم وتعزيز خطط التنمية الوطنية.

والكتاب يحوي بين دفتيه الكثير من النتائج البحثية والتطبيقية الخاصة بعدد وافر من العلماء العاملين في مجال تكنولوجيا النانو، على مدار الثلاثين عاما الماضية. ومن أجل تعميم الفائدة المرجوة من قراءة هذا الكتاب، فقد صيغ بأسلوب سهل مبسط، يتناسب مع القارئ المثقف من خارج التخصص. كما روعي أن يوضح الكتاب أساسيات هذه التكنولوجيا من خلال الاستعانة بكثير من الأشكال والرسوم التوضيحية التي تخدم هذا الغرض. وقد تم تجميع المصطلحات التقنية والفنية الخاصة بموضوع الكتاب، في صورة معجم مُصغر، جرى إلحاقه ودمجه في نهاية الكتاب.

وأود أن أعرب عن جزيل شكري وعظيم امتناني وتقديري لكل من شجعني على إنجاز هذا الكتاب، وأخص بالشكر والتقدير السيدة الفاضلة الأستاذة الدكتورة فريدة العوضي – الأستاذ بكلية الطب جامعة الكويت، المستشار الأول للمدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وكذلك السيد الدكتور محفوظ تادرس، والسيد الدكتور عبد المنعم مصطفى، المستشاران الأولان للمدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، لتشجيعهما ومساندتهما المستمرة لي. وخالص الشكر والثناء إلى جميع زملائي بإدارة البيئة، دائرة النظم المتقدمة. كذلك أود أن أشكر جميع زملائي الباحثين والعاملين بدائرة التكنولوجيا الحيوية، وأخص بالذكر منهم الدكتورة صباح المؤمن، والدكتور محمد بلبع، لعظيم ومفيد مناقشاتهما العلمية المثمرة.

ولا تفوتني فرصة توجيه أعظم آيات الشكر والعرفان لكل من ساهم في صنع عقل وخبرة مؤلف الكتاب، من الأساتذة العلماء الأجلاء بجامعتي الأزهر والقاهرة، وجامعة طوهوكو باليابان.

وأود أن أخص بالذكر الأستاذ الدكتور كينجي سوزوكي .Kenji Suzuki Kenji Suzuki العالم الذائع الصيت، الذي تتلمذت على يديه الكريمتين، ثم شرُفت بالعمل تحت قيادته لمعهد بحوث المواد بجامعة طوهوكو باليابان. لقد تعلمت منه كيف يكون العالم متواضعا، خلوقا، محبا لمن معه، متعاونا، فخورا بنفسه وبتخصصه، لا يرتدي إلا حُلته ولا يعمل إلا في تخصصه. وتحية شكر وتقدير للعالم الشهير الأستاذ الدكتور سوميو إيجيما، المُبدع، حاصد الجوائز العالمية، الذي عرفت منه أسس علم وتكنولوجيا النانو، ورأيت في كفاحه العلمي المشرف، النموذج والقدوة لكل باحث طموح.

بقي لي أن أتقدم بخالص آيات الشكر والامتنان، إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية، على كل ما يقدمه من دعم وتشجيع دائم لأسرة المعهد الحبيبة، من الباحثين والعاملين، من أجل مواصلة مسيرة المعهد المهمة الرامية إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني القائم على العلم والمعرفة.

أما أسرتي الصغيرة – أمي وأبي، زوجتي وأبنائي – الذين تعلمت منهم معاني الحب والتضحية، فتعلقت حياتي بحياتهم، فلهم مني كل الشكر والتحية، على تحليهم بالصبر ومساندتي طوال مشوار حياتي.

وأخيـرا، أدعو الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب مفيدا وممتعا للقراء الأفاضل، من عشاق سلسلة كتب «عالم المعرفة» المتميزة والمهمة.

والله الموفق،،،

أ. د. محمد شريف الإسكندراني الكويت يناير 2010



# الباب الأول مدخل إلى علم وتكنولوجيا النانو

# white

# النانو بـين الحقيقة والخيال

نانو Nano، كلمةً صغيرة مكونة من أربعة حروف، تزايد شغف العالم بها في الآونة الأخيرة بعد أن أشرقت في سماء حياتنا اليومية منذ بداية هذا القرن. وقد أدت الاكتشافات الباهرة والتطبيقات التكنولوجية المختلفة والإنجازات المتعلقة بالنانو إلى سطوع نجمها يوما بعد يوم، وسنة بعد أخرى، فباتت أغنية نتغنى بها، بعد أن ظلت طويلا ضربا من ضروب الخيال أو مجرد حلم داعب خيال العلماء، وحرك أقلم مؤلفي قصص أفلام وروايات الخيال العلمي.

# ما المقصود بالنانو؟

كلمة النانو هي بادئــة منحوتة من اللغة اليونانية القديمة وتعنــي «قزم Nanos» (أوفى مجال العلوم يعنى النانو جزءا من مليار

«أضحت تكنولوجيا النانو بمنزلة بحر علمي مترامي الأطراف تمتزج مياهه الساخنة بالإنجازات العلمية المثيرة بالمياه العذبة لينابيع العلوم الأساسية والهندسية والطبية وغيرها من أفرع العلم والمعرفة»

المؤلف

(جزءا من ألف مليون). فمثلا، نانو ثانية (Nano Sec وحدة لقياس الزمن وتُختصَــر لتصبح (Nano Sec الفانية الواحدة». واحدا على مليــار من الثانية الواحدة». وبالمثل، يستخدم النانومتر Nanometer، الذي يختصر بالحروف اللاتينية إلى مسائل، يستخدم النانومتر الطوال الأشــياء الصغيرة جدا التي لا تُرى إلا تحت المجهر (الميكروســكوب) الإلكتروني. وتُســتخدم هذه الوحدة للتعبير عن أبعاد أقطار ومقاييس ذرات وجزيئات المواد والمركبات والخلايا والجســيمات المجهرية مثل البكتيريا والفيروسات. والنانومتر الواحد يساوي جزءا من ألف مليون (مليار) جــزء من المتر، أو بتعبيــر آخر، فإن المتر الواحد يعادل قياس طول صف مكون النانومتــر (2). وللمقارنة، فإن النانومتر الواحد يعادل قياس طول صف مكون مـن 13 ذرة من ذرات غاز الهيدروجين (3) إذا ما تخيلنا أنها وُضعت متراصة بعضها بجوار البعض، كما هو مبين في الشكل (1 – 1).



الشكل (1 – 1): رسم تخطيطي يوضح صفا أفقيا مكونا من 13 ذرة من ذرات المهيدروجين البائع قطر الواحدة منها 0.75 نانومتر، افتُرضُ وضعها بعضها بجوار البعض. وكما هو مبين في الشكل، فإن مجموع مقاييس أقطار هذه النزات المتجاورة يبلغ نانومترا واحدا  $\binom{(4)}{}$ .

ولبيان وحدة النانومتر المستخدمة في قياس أبعاد أطوال الأشياء الصغيرة جدا، وإدراك مدى تناهي صغر أحجام ومقاييس الأشياء التي يمكن التعبير عنها باستخدام هذه الوحدة، لعل من المُجدي أن أدعو القارئ الكريم لإلقاء نظرة سريعة على صور بعض الأشياء المعروفة لنا، والتي تتباين أبعادها وأحجامها، كما هو موضح في الشكل (1-2) فعلى سبيل المثال، إذا ما أردنا قياس قطر شعرة واحدة من شعر الإنسان، فسنجد أنه يتراوح بين 60 و120 ميكرومترا (الميكرومتر، هو وحدة لقياس أطول الأشياء الصغيرة، ويساوي جزءا من مليون جزء من المتر الواحد، وهذا يعني أن الميكرومتر الواحد يساوي 1000 نانومتر)، أي أن قطر شعرة الرأس يعادل 60000 إلى 120000 نانومتر. هذا بينما يبلغ أي أن قطر شعرة الرأس يعادل 60000 إلى 120000 نانومتر. هذا بينما يبلغ

#### النانو بين المتيقة والفيال

قطر كرة من كرات الدم الحمراء للإنسان نحو 2.5 ميكرومتر أي ما يعادل 2500 نانومتر، بينما يبلغ مقياس أطوال بكتيريا الكوليرا نحو 1 ميكرومتر وهو ما يعادل 1000 نانومتر.

## الميكرو والنانو

من الجدير بالملاحظة، أنه قبيل انطلاق ثورة تكنولوجيا النانو في بداية هذا القرن، انصب اهتمام الصناعات الكهربية والإلكترونية على كيفية تصغير المواد المستخدمة في منتجات ومخرجات هذه الصناعات إلى مستوى الميكرومتر، وذلك بعد أن أدركوا أهمية تصغير مكونات الأجهزة الإلكترونية لإنتاج أجهزة أصغر حجما، وأعلى جودة وكفاءة، وأرخص سعرا. ومن ثم، بات العالم يتغنى بالميكرومتر الذي استتبطت أو استُوحيت منه كثير من الألفاظ اللغوية التي لم يكن لها وجود قبل ذلك الحين؛ مثل الميكروسكوب، الكائنات الدقيقة Microorganisms، الميكروويف، الميكروفون، وغير ذلك من المصطلحات التقنية الشهيرة المرتبطة بوحدة الميكرومتر. هذا وقد أيقن عالم صناعات الحواسب والهواتف النقالة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المتقدمة أن الشرائح والرقائق الإلكترونيــة الميكرومترية قد وصلت إلى أقصى قدرتها، ولن يكون في الإمكان إنتاج شرائح أكثر تقدما بحيث تحتوى على أضعاف الترانزستورات الموجودة إلا إذا صُغَرت المكونات المؤلفة للترانزستورات إلى ما هو أدنى من الميكرومتر. وقد أدى التمكن من تصغير مكونات الترانزستورات لمستوى النانو إلى تضاعف كبير في سرعة وكفاءة الحواسب، وزيادة قدراتها في تخزين المعلومات والبيانات، وأدى ذلك أيضا إلى تصغير أحجامها والنزول بأسعارها، مما كان له أبلغ الأثر في انتشارها على النحو الذي نراه اليوم.

وبالمثل فقد تطورت صناعة الهواتف النقالة وأصبحت أقل حجما ووزنا وأكثر كفاءة، فزادت قدراتها في تخزين وحفظ البيانات والمعلومات إلى أضعاف ما كانت عليه في فترة التسعينيات من القرن الماضي. وقد أصبح ذلك حقيقة نلمسها الآن بعد أن صُغِّرت مكوناتها الإلكترونية إلى مستوى النانو، فأضحت أكثر سرعة، مما أهلها لأن تؤدي أدوارا وظيفية متعددة، مثل الدخول إلى الشبكة العنقودية، إرسال واستقبال الرسائل الإلكترونية، معالجة

الصور والوسائط البصرية والسمعية، استخدامها في معالجة البيانات والأشكال وكتابة التقارير والرسائل، فأضحت بهذا حاسبا آليا محمولا في جيوب ملابسنا. هذا وقد وُظِّفت حديثا تلك الهواتف النقالة كمساعدات رقمية شخصية Personal Digital Assistance، PDA، وإدخال نظام تحديد المواقع العالمي Global Positioning System ، GPS عليها.

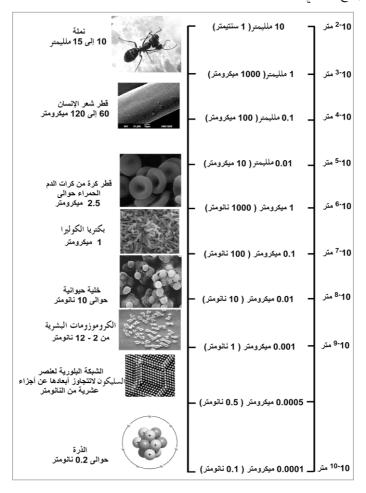

الشكل (1-2): مقارنة بين مقاييس أبعاد عدد من الأشياء المعروفة لنا مُقدرة بوحدات قياس أطوال مختلفة، المتر، السنتيمتر، الملليمتر، الميكرومتر والنانومتر  $^{(4)}$ .

#### المواد النانوية

يمكننا تعريف المواد النانوية Nanomaterials بأنها تلك الفئة المتميزة مسن المواد المتقدمة التي يمكن إنتاجها بحيث تتراوح مقاييس أبعادها أو أبعاد حبيباتها الداخلية بين 1 نانومتر و100 نانومتر، كما هو مبين في الشكل (1-8). وقد أدى صغر أحجام ومقاييس تلك المواد إلى أن تسلك سلوكا مغايرا للمواد التقليدية كبيرة الحجم التي تزيد أبعادها على 100 نانومتر، وأن تتوافر بها صفات وخصال شديدة التميز لا يمكن أن توجد مجتمعة في المواد التقليدية. وتُعد المواد النانوية هي مواد البناء للقرن الحادي والعشرين ولبناته الأساسية والركن المهم من أركان تكنولوجيات القرن الحادي والعشرين والعشرين (تكنولوجيا النانو، التكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) والتي تُعتبر معيارا لتقدم وحضارة الأمم ومؤشرا لنهضتها.

وتلقي الفصول التالية لهذا الفصل، مزيدا من الضوء على تلك المواد، وطرق تحضيرها وتوظيفها في التطبيقات المختلفة.

هذا، وتتنوع المواد النانوية من ناحية المصدر، حيث تختلف باختلاف نسبها، كأن تكون مواد عضوية أو غير عضوية أو مواد طبيعية أو مُخلقة. هذا وتُعد جميع أنواع المواد الهندسية المعروفة مثل العناصر الفلزية وسبائكها Metal and Metal Alloys، أشباه الموصلات الفلزية وسبائكها Semiconductors، والأكاسيد والمعادن Semiconductors، والأكاسيد والمعادن المولية التي تعتمد وكذلك البوليمرات Polymers تعد بمنزلة المواد الأولية التي تعتمد عليها تكنولوجيا النانو في تحضير وإنتاج المواد والأجهزة النانوية. وتمنح المادة الصفة «النانوية» إذا ما كانت مقاييس أحد أبعادها – بعد واحد على الأقل – ما دون 100 نانومتر.

وتتأثر جميع الأنظمة، سواء كانت أنظمة بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية بالتغييرات التي تطرأ على أبعاد وأحجام المواد، بل ويمتد هذا التصغير ليهيمن على النمط الذي تسلكه هذه المواد النانوية في التفاعلات الكيميائية والبيولوجية المختلفة. فعلى سبيل المثال فإن حواجز الدم الواصل للمخ Blood-Brain Barrier المكلفة بصد وحجز أى أجسام

غريبة من أن تصل إلى المخ من خلال الدورة الدموية، تقف عاجزة عن منع جسيمات المواد النانوية من أن تصل إلى المخ، على الرغم من أن نظام الحجرز أو المنع هذا يعمل بكفاءة مع الأجسام الكبيرة نسبيا التي تصل أحجامها إلى عدة ميكرومترات، لذا فقد استُفيد من هذه الظاهرة في تخليق عقاقير وجسيمات دوائية تصل مباشرة إلى المخ بهدف توصيل الدواء إليه أو إزالة تجلط دموي به من دون أن يتم اعتراضها أوحجبها. إذن نستطيع القول إن صغر أحجام هذه المواد النانوية قد أهلها لأن تخدع حواجز الدم الواصل إلى المخ، وأن تتسلل من خلالها كي تصل إلى الهدف وتتعامل معه تعاملا مباشرا.

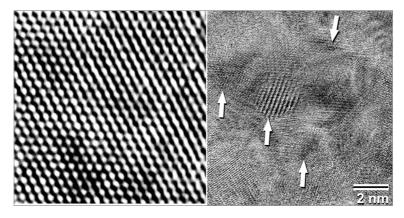

الشكل (1-6): توضح الصورة التي على يمين الشكل صورة مأخوذة بواسطة High-Resolution Transmission الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالى الدقة Electron Microscope ،HRTEM الميكروسكوب المنافذ الإلكتروني عالى الدقة من مجموعة حبيبات نانوية للسبيكة فلزية من سبائك الزركونيوم - نيكل - ألومنيوم  $Zr_{60}Ni_{25}Al_{15}$  تم تحضيرها بواسطة مؤلف هذا الكتاب مع فريق عمله في العام 2003. ويلاحظ بالشكل أن أبعاد أقطار الحبيبات المشار إليها بالأسهم لاتتجاوز E نانومترات. وتوضح الصورة التي على اليسار مدى الاتساق والترتيب الذري الداخلي لحُبيبة من تلك الحبيبات (E).

لا شك في أن تلك الصفات والخواص غير المسبوقة قد أهلت المواد النانوية لاعتلاء قمة هرم المواد الجديدة، فأصبحت قاسما مشتركا في الصناعات والتطبيقات المختلفة، حيث تعاظم تأثيرها منذ أوائل

#### النانو بين المقيقة والفيال

هـــذا القرن لتمثل ثــورة تكنولوجية أطلق عليها اســم تكنولوجيا النانو Nanotechnology. وتوظف المــواد النانوية في مختلف المجالات، مثل مجال الطب وصناعة الأدوية والعقاقير الطبية، مجال العلاج والفحص الطبي، وكذلك في مجال الحفاظ على البيئة ومعالجة الملوثات البيئية وإزالتها. ويمتد توظيف المواد النانوية لتدخل في صناعة مكونات أجهزة الحاســبات الآلية، الإلكترونيات والحساســات Sensors الدقيقة. هذا بالإضافة إلــى دخولها في صناعة الأدوات المختلفة والمعدات الثقيلة والخفيفة على حد ســواء. ويعد مجال الطاقة الجديدة والمتجددة أحد أهم المجالات المستفيدة، حيث يتحقق الاعتماد على المواد النانوية في تصنيع الخلايا الشمسية Solar Cells وبطاريات الوقود Fuel Cells.

#### ماهية التكنولوجيا؟

أضحى لفظ «تكنولوجيا» من الألفاظ الأكثر شيوعا وتداولا من قبل رجل الشارع العادي بجميع فئاته وشرائحه، وعلى اختلاف خلفياته وثقافاته، وذلك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبيل سنوات قليلة من بداية منتصف القرن العشرين وحتى يومنا هذا. وعلى الرغم من هلامية المعنى ومطاطيته، فإنه أصبح معيارا عند رجل الشارع ليقيس به مدى تقدم الدول وقوتها، ومؤشرا على متانة اقتصادها وهيمنتها على مجريات الأمور في العالم وسياساته وتطويعها وفقا لمصالحها وأمانيها، ومن ثم، فقد اكتسى هذا اللفظ في كثير من الأحيان معاني أخرى تختلف في كثير من الأحيان عن المعنى الأساسى المراد له.

وفي غياب تعريف محدد للفظ «تكنولوجيا» ونتيجة للتداول الخاطئ للفظ، فقد يظن البعض أن العالم لم يعرف التكنولوجيا إلا من خلال تلك الإنجازات العلمية العملاقة والتطبيقيات الحديثة التي شهدها عالمنا خلال الستين عاما الماضية، مثل التكنولوجيا الحيوية Genetic Engineering، تكنولوجيا تكنولوجيا هندسة المكونات الوراثية Genetic Engineering، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات Communication and Information Technology.

التكنولوجيات الدقيقة Micro-technologies، وتكنولوجيات الإلكترونيات الدقيقة Nanotechnology، وأخيرا تكنولوجيا النانو Nanotechnology، وأخيرا تكنولوجيا النانو وهذا مخالف للحقيقة.

وإذا ما اتفقنا على أن التكنولوجيا بمعناها المبسط تعنى مجموعة المهارات والتقنيات الرامية إلى تطويع النظريات وتطبيق نتائج البحـوث العلمية مـن أجل وضع حلول فريدة ومتميزة لمشـكلة ما، أو الحصول على منتجات حديثة قائمة على النتاج العقلي والذهني للإنسان، فسوف يتضح لنا من هذا التعريف، أن التكنولوجيا كظاهرة ليست جديدة أو حديثة، فلقد طوع الإنسان منذ وجوده على سطح هــذا الكوكب الكثيــر من تجاربه ونتاج خبراتــه العملية، التي تطورت بعد ذلك لتكون مخرجات تعتمد على العلم والتجريب، لإيجاد حلول فريدة تمثلت في تشييده للمأوى وتوظيفه أدوات بدائية فعالة لتنفيذ أعماله. هذا بالإضافة إلى تمكن الإنسان من استخراج المعادن من تحت سلطح الأرض وتجهيزها ثم تخليصها من الشوائب العالقة بها أو الداخلة في تركيبها، ثم تمكنه من الحصول على مسبوكات فلزية وذلك عن طريق الصهر، ثم تشكيلها في صور مختلفة تناسب كل تطبيق على حدة، وإلى غير ذلك من استخدامات مهمة كانت السبب في تمكن الإنسان من التغلب على الصعاب والمشاكل اليومية التي واجهته على مدار ما يقرب من مليون سنة هي عمره على كوكب الأرض. إذن فظاهرة التكنولوجيا في حد ذاتها ليست بجديدة وإنما الجديد فيها هو اللفظ فقط وهذا على النقيض من المفهوم المترسـخ عند البعض (6).

# علم النانو وتكنولوجيا النانو

ربما لم تحظ أي تكنولوجيا سابقة باهتمام وترقب كمثل الذي حظيت به تكنولوجيا النانو Nanotechnology التي تعد وبحق تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين، والمفتاح السحري للتقدم والإنماء الاقتصادي المبني على العلم والمعرفة (7).

ويُقصد بعلم النانو وتعيين خواصها وخصالها الكيميائية، الفيزيائية، وتوصيف مواد النانو وتعيين خواصها وخصالها الكيميائية، الفيزيائية، والميكانيكية مع دراسة الظواهر المرتبطة الناشئة عن تصغير أحجامها. وغني عن البيان أن تصغير أحجام ومقاييس المواد إلى مستوى النانومتر ليس هدفا في حد ذاته، بل هو فلسفة علمية راقية وانقلاب نوعي وعلمي على كلاسيكيات وثوابت النظريات الفيزيائية والكيميائية، يهدف إلى إنتاج فئة جديدة من المواد تُعرف باسم المواد النانوية لتتناسب خواصها المتميزة مع متطلبات التطبيقات التكنولوجية المتقدمة في هذا القرن وتعزيز الأداء على نحو فريد غير مسبوق (8).

وبينما يبدو تعريف علم النانو أمرا سهلا، فإن وضع تعريف محدد لتكنولوجيا النانو يعد أمرا أكثر صعوبة، وذلك نظرا لتشعبها ودخولها في المجالات التطبيقية المختلفة، حيث إن كلا من هذه المجالات ينظر إلى هذه المتكنولوجيا من وجهة النظر الخاصة به. وعامة، فإن تكنولوجيا النانو يمكن تعريفها بأنها تلك التكنولوجيا المتقدمة القائمة على تفهم ودراسة علم النانو والعلوم الأساسية الأخرى تفهما عقلانيا وإبداعيا مع توافر المقدرة التكنولوجية على تخليق المواد النانوية والتحكم في بنيتها الداخلية عن طريق إعادة هيكلة وترتيب الذرات والجزيئات المكونة لها، مما يضمن الحصول على منتجات متميزة وفريدة تُوظف في التطبيقات المختلفة (9).

وبهذا أضحت تكنولوجيا النانو بمنزلة بحر علمي مترامي الأطراف تمتزج مياهه الساخنة بالإنجازات العلمية المثيرة، بالمياه العذبة لينابيع العلوم الأساسية والهندسية والطبية وغيرها من أفرع العلم والمعرفة. ولم تكن لتكنولوجيا النانو أن تبلغ ماوصلت إليه اليوم إلا من خلال اختراع وابتكار عدة تقنيات فريدة كان من شانها أن تُمكن تلك التكنولوجيا من التحكم في البنية الجزيئية Molecular Structure والتلاعب بذرات المادة وتصميمها وفقا للغرض التطبيقي المراد. وانطلاقا من هذا المفهوم، فإن تطبيقات تكنولوجيا النانو لا تقتصر على فرع واحد بعينه من أفرع العلوم أو الهندسة أو الطب، بل تمتد تطبيقاتها لتشمل جميع الفروع والتطبيقات (الشكل 1 – 4).

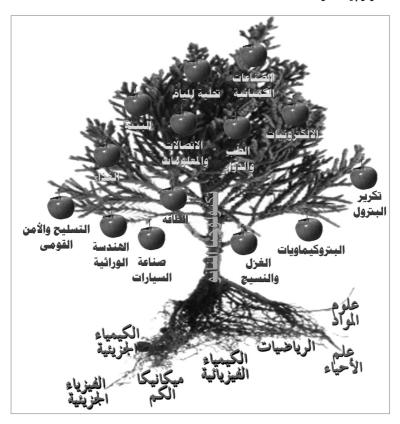

الشكل (1-4) : ينتسب علم وتكولوجيا النانو في جذوره إلى العلوم الأساسية التي أنبتت جذعه الذي منه تفرعت أغصانه المثمرة لتظلل كل التطبيقات المختلفة  $^{(4)}$ .

يخطئ من يتصور أن تكنولوجيا النانو هي مجرد أداة أو وسيلة للحصول على مُنتج متميز! ولعل من الإنصاف أن نعترف بأنها أرقى من هذا بكثير، فكما ذكرنا من قبل أنه في غياب تلك التكنولوجيا وتقنياتها ما كان لنا أن نحقق تلك الطفرات الجبارة والقفزات العملاقة في دنيا عالم الاتصالات والمعلومات وما كان لنا أن نتبحر لنسبح في المياه

#### النانو بين المقيقة والفيال

العميقة للهندســة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية. في غياب تكنولوجيا النانو لم يكن للعالم أن يحقق تلك الإنجازات المتلاحقة في عالم الطب والدواء ومكافحة السرطان ودحره في مرقده، كما لم يكن مُمكنا لنا أن نطوع ذرات المواد الكيميائية لأن تبحر خلال الشرايين الدموية متخذة في ذلك قواربها من كرات الدم الحمراء حتى تصل إلى الخلايا العليلة في الجسم، كي تقدم لها الأمل والعلاج، لم يكن في استطاعة العالم أن يتحدث عن إمكان توظيف الخلايا الشمسية والمواد النانوية المخزنة لغاز الهيدروجين في مجال توليد الطاقة الشمسية وتصنيع بطاريات الهيدروجين لولا تلك الوثبات التكنولوجية الرائدة التي سلخرتها لنا تكنولوجيا النانو في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. هل كان لنا أن نستخدم تلك الأجهزة الصغيرة المحمولة بين كفوف أيدينا والتي بها نستطيع تحديد مكاننا وإحداثياته وتهدينا لسلوك الطريق الصواب خلال رحلاتنا في الطائرات والسفن والسيارات؟ هل كان للبشرية أن تنعم بشرب مياه عذبة نقية خالية تماما من الأملاح والشوائب والبكتيريا لولا استخدام المُرشحات النانوية المنقية المياه؟ وماذا عن تتقية المياه الجوفية من السموم الكيميائية لمخلفات الأسمدة بواسطة المواد النانوية؟

## نبذة تاريخية

خمسون سنة في طريقها للمضي على صيحة عالم الفيزياء الأمريكي الشهير البروفيسور ريتشارد فينمان There's plenty of room at the بأن « هناك متسع كبير في القاع! كانت هذه الصيحة عنوانا لمحاضرته التاريخية التي ألقاها في عفل أقامته الجمعية الأمريكية للفيزياء في مساء ليلة باردة من ليالي شهر ديسمبر 1959(10)، وفي حضور كوكبة من علماء الفيزياء الذين أتوا خصيصا لحضور تلك الاحتفالية المقامة تكريما له ولمجمل أعماله الإبداعية الأصيلة في علوم ميكانيكا الكم التي نال عنها جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1965.

وقد أبدع فينمان في محاضرته حيث أعطى تصورا ثاقبا خلاقا ينبئ عن إمكانية تغيير خواص أي مادة وتعظيم سماتها، وذلك عن طريق إعادة ترتيب ذراتها بالشكل الذي يتأتى معه الحصول على تلك الخواص المتميزة والمختلفة تماما عن سماتها الأصيلة قبل إعادة هيكلتها، وقد أرجع إيمانه هذا إلى العلاقة المباشرة التي تربط بين بنية Structure المادة وخواصها، سواء كانت هذه الخواص خواص كيميائية تتعلق مثلا بالنشاط الكيميائي، أو خواص فيزيائية مثل اللون والشفافية. أيضا، فإن الخواص الميكانيكية لأي مادة مثل الصلابة والمرونة وغيرهما تعتمد كذلك على البنية الداخلية للمادة وأماكن وجود ذراتها وعددها بشبكتها اللورية كديناء (Crystal Lattice).

وعلى الرغم مما انفردت به تلك المحاضرة من تنبؤات مثيرة أشارت إلى قرب تفجير الإنسان لثورة تكنولوجية جديدة تُضاف إلى سجله من الثورات الصناعية، فإن ما أشار إليه فينمان لم يلق في حينه الترحيب المنتظر، حيث وصف منهاجه بأنه مجرد خيال علمي يتفوق فيه الجانب النظري على الواقع العملي (7). وقد استند العلماء آنذاك إلى ما انتهوا إليه من أن تحريك ذرات أي مادة، والتي تتضاءل أطوال أقطارها إلى ما دون النانومتر الواحد، يعد أمرا مستحيلا، وذلك نظرا إلى عدم توافر الوسيلة أو الأداة بالغة الصغر التي نستطيع بواسطتها التقاط الذرات والتلاعب بها Manipulation لتحريكها من مواضعها الأصلية إلى مواضع أخرى، ثم دمجها مع ذرات لمواد أخرى لتكوين شبكات بلورية من مواد نانوية الأبعاد متميزة الخواص عالية أخرى لتكوين شبكات بلورية من مواد نانوية الأبعاد متميزة الخواص عالية قد أطلق الشرارة الأولى لتفجير ثورة القرن الحادي والعشرين التي لقبها العالم الياباني نوريو تانيغوتشي المتوج بذلك كتكنولوجيا التصنيع الأولى تكنولوجيا النانو وكمعيار يقاس به تقدم الأمم.

وليس ثمة شك في أن تلك المحاضرة قد تركت وراءها أسئلة كثيرة ومنطقية فرضت نفسها علينا، وذلك نظرا إلى ثقل وزن البروفيسور فينمان ومكانته العلمية المرموقة. وقد تمكن العالمان الفيزيائيان هنريتش

روهرر «Heinrich Rohrer» الحاصلان على Heinrich Rohrer وزميله على جائزة نوب في الفيزياء العام 1986 والعاملان بشركة IBM على جائزة نوب في الفيزياء العام 1981 من التوصل إلى اختراع الأمريكية بفرع زيورخ بسويسرا، في العام 1981 من التوصل إلى اختراع نوع جديد من الميكروسكوبات المعتمدة على المسح البحثي لذرات المادة وهو الميكروسكوب النفقي الباحث Scanning Tunneling Microscopy حيث تمكنا به من التعامل المباشر مع الذرات الأحادية للمادة وتحديد أبعادها الثلاثية، وذلك عن طريق إبرة دقيقة التركيب والأداء زُود بها هذا الميكروسكوب تستطيع من خلال تطبيق شحنات إلكترونية سالبة استشعار الذرات الموجودة على الأسطح الخارجية للعينة المُراد توصيفها وتحديد شكل وترتيب ذراتها (الشكل 1 – 5)، ونُشر العمل كاملا بعد ذلك في العام 1986 (11).

وأستطيع القول هنا، إن هدا الإنجاز العلمي الكبير قد أثلج صدر البروفيسور فينمان حيث أثبت صحة نظريته ووضع منتقديه من المتشككين في افتراضياته الرائدة في حرج بالغ، خاصة بعد أن تمكن البروفيسور «إرك دريكسلر Eric Drexler» في العام 1981<sup>(12)</sup> من نشر أول ورقة بحثية في موضوع يتعلق بتطبيقات تكنولوجيا النانو بعد جهد بحثي ومعملي متواصل استمر أربع سنوات متواصلة.

وكـم كنت أود أن يـرى فينمان، الذي تُوفي فـي العام 1988عن عمر يناهز السـبعين عاما، التجربة المثيرة الأولى من نوعها التي قام بها فريق بحثي بشـركة IBM في العام 1989 حين وظفوا الإبرة الدقيقة الموجودة بالميكروسـكوب النفقي الماسـح لالتقاط ذرات عنصـر «الزينون» الخامل وتحريكها بدقة متناهية لإعادة ترتيبها واحدة تلو الأخرى على سطح بارد من فلز النيكل، لتشـكل معا شـعار الشـركة مكتوبا بحروف قوامها ذري وأبعادها نانوية (الشـكل 1-6)!. ولعل نجاح هذه التجربة الرائدة، التي جاءت بمنزلة اعتذار عملي للبروفيسور فينمان عما ناله من نقد لاذع، قد فتحت البـاب لدخول العالم إلى عصر تكنولوجيا النانو والبدء في تصنيع أجهزة وأدوات لا تتجاوز أحجامها بضعة نانومترات، ولتتحقق بذلك نبوءة فينمان وتتأكد نظريته.

## تكنولوجيا النانو: هل هي حقا تكنولوجيا حديثة؟

قد يندهش القارئ الكريم إذا ما علم أن استخدام المواد النانوية في بعض التطبيقات يرجع إلى عدة مئات من السنين، خاصة في مجال تحضير وتوصيف المركبات الكيميائية، وذلك نظرا إلى أن مقاييس وأبعاد كل الجزيئات Molecules المكونة للمركبات الكيميائية تكون في مستوى النانو! وقد تناول عالم الفيزياء والرياضيات الأكثر شهرة ألبرت آينشتاين Albert Einstein في جزء من برنامجه العملي برسالة الدكتوراه منذ ما يقرب من مائة عام كيفية انتشار وذوبان جزيئات السكر في الماء، حيث تمكن من حساب أبعاد جزيء واحد من السكر ووجد أنه لا يتعدى النانومتر الواحد. هذا الاكتشاف على الرغم من أهميته، لم يعد مثيرا في حد ذاته في مرحلتنا الحالية التي نعيشها اليوم حيث تم التعرف على أبعاد الجزيئات المكونة للمادة، وكذلك تم التعرف على كل الخلايا الحيوانية والنباتية والفيروسات والبكتيريا والجسيمات الدقيقة، وأدركنا تماما مدى تدنيها في الحجم إلى مستويات أقل من 100 نانومتر. والقارئ الكريم الذي أتيحت له فرصة زيارة بعض الكنائس الموجودة بالبلدان الأوروبية، المنشأة في القرون الوسطى، ربما يكون قد شاهد نوافذ الزجاج الملون Stained Glass Window الموجودة بها، والــذي تتداخل فيه حبيبات نانوية من فلــز الذهب الحر بأقطار مختلفة المقاييس. وكما هو معروف، فإن اختلاف طول قطر كل حبيبة مـن حبيبات فلز الذهـب يُعطى لونا مغايرا وفقا لظاهرة التشــتت أو التكسير الضوئي Light Scattering لسطح المادة، الذي يتسبب في كسب المادة للون الذي نراها عليه. لذا فإن ألوانها الظاهرة لنا تتدرج من الأصفر إلى البرتقالي إلى الأرجواني ثم إلى الأحمر والأخضر وفقا لطول أقطار حبيباتها.

وإذا كان الأمر هكذا فما الجديد أو الفريد إذن؟ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن ما قام به العلماء السابقون لنا، وعلى الرغم من إبداعاتهم العلمية، كان مجرد رصد لظاهرة معينة أو ملاحظة ارتباط

#### النانو بين المتيقة والفيال

ظاهرتين أو أكثر كل منهما بالأخرى. أما اليوم فإننا لا نكتفي فقط بدراسة تأثير صغر الحبيبات المكونة للمادة على الخواص المختلفة لها، وإيجاد التفسيرات والتبريرات العلمية لهذا الارتباط الوثيق فقط، بل لقد انتقلنا بالفعل إلى مرحلة جديدة ومهمة، وهي القدرة على إنتاج وتصنيع مواد وأجهزة نانوية متقدمة يتم توظيفها في كل المجالات التطبيقية. وكل هذا في الأساس يرجع فضله إلى علمائنا الأوائل الذين سبقونا في الملاحظة وفي بعض التطبيقات.



الشكل (I-5): رسم توضيحي يبين الإبرة الإلكترونية المزود بها الميكروسكوب النفقي الماسح STM والتي تحدَّد بواسطتها أشكال وأحجام النزات للمواد المختلفة. وهذه الإبرة تستخدم كذلك في تحريك وترتيب ذرات المواد المختلفة والتحكم في بناء شبكاتها وفقا للغرض المطلوب وللخواص المرجوة منها بعد إعادة هيكلتها  $\binom{11}{10}$ .



الشكل (1 – 6): شعار شركة IBM مكتوبا بذرات لعنصر الزينون المترسبة على سطح شريحة فلزية من النيكل  $\binom{(14)}{}$ .

إذن وكما سبق أن أشرنا إليه، فإن تصغير حجم وأبعاد الحبيبات المكونة لبنية أي مادة ليس هدفا أو غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة وسبيل لتحسين الخواص المختلفة للمادة تمكننا من توظيف التأثير الكمي المُكتسب لدى تلك المواد النانوية، والذي يتعاظم بتدني صغر حبيباتها ليهيمن على سلوكها ويعمل على تحسين صفاتها وخواصها البصرية والكهربية والمغناطيسية وجميع الخواص الأخرى بشكل متميز وغير مسبوق.



# المادة: اللبنـة الأولـى للحضارة الإنسانية

على الرغم من أن هذا الكتاب وُضع كي يتناسب مع القارئ المثقف المهتم بمتابعة الصيحات الأخيرة في دنيا التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقاتها المثيرة والنافعة دون الدخـول في التفاصيل الدقيقة لها، فإنه قد يكون من المفيد أن أقدم للقارئ في بداية هذا الكتاب استعراضا عاما ومراجعة سريعة على الأسس والمبادئ العلمية التي تأسس عليها علم النانو، وقامت عليها تكنولوجيته. لذا كان لزاما على أن أقدم اعتذاري للقارئ الكريم الـذي ربمـا كان يتوقع أن يبـدأ الفصل الأول من هذا الكتاب في الإبحار مباشرة فى محيط التطبيقات العملية لتكنولوجيا النانو. معدرة عزيزي القارئ إن كنت قد جنحت لما حدثتني إليه نفسي في

«لأن كل هـنه الثورات وتلك النجاحات المتواصلة قد تفتقت عن تطبيقات المواد، فلم يكن غريبا أن تشغل المادة الحيز الأكبر من تفكير الفلاسفة قبل أن تشغل عقل وفكر العلماء والباحثين، وذلك لكونها تمثل العالم المادى المحسوس لدينا»

المؤلف

أن أسـطر هذا الجزء من الكتاب باسـتعراض عام وشامل لماهية المادة ومفهومها عبر التاريخ، وكيف تطورت بنا الحـال إلى إنتاج العديد من المواد الهندسـية Engineering Materials سواء التقليدية Advanced منها أو المتقدمة Advanced والتعرض لما تلعبه ذراتها في تحديد خواص وسمات المادة.

وأود أن أؤكد أنني لم أهدف على الإطلاق إلى الإطالة، أو إلى خلق نوع من التشويق، بل كانت غايتي هي أن يشاركني القارئ العزيز في استعراض التطور التاريخي والفلسفة في إنتاج وصناعة المواد، منذ العصر الحجري وحتى عصر النانو. أتمنى أن أكون قد نجحت في أن أضع بين يديك خلفية مبسطة عن خواص واستخدامات الأنواع المتعددة من المواد، التي تعد خامات وأحجار بناء صرح تكنولوجيا النانو العظيم، على الرغم من إيماني بأن قراء هذه السلسلة المتميزة من كتب عالم المعرفة تتوافر لديهم تلك المعلومات بصورة أو بأخرى. وكل ما أعدك به أيها القارئ الكريم ألا نطيل في رحلتنا هذه وألا نبحر إلى مياه العلوم ومفيدة – من خلال فصول هذا الجزء الأول من الكتاب الذي أعتبره – إن جاز لي التعبير – مفتاح علم النانو وتكنولوجيته القائمة على ذرات المادة وجزيئاتها.

بقي لنا أن نسال هنا عن ماهية القوانين الفيزيائية التي تخضع لها المواد النانوية وتسلك دربها؟ هل تتبع حركة تلك المواد نُظم وقواعد الحركة الكلاسيكية للمادة التي رسخها العالم الشهير نيوتن، أم أنها تدور في فلك المفاهيم الفيزيائية الحديثة التي أسسها ماكس بلانك قبيل انتهاء السنة الأولى من القرن العشرين بثلاثة عشر يوما؟ وإذا كانت المواد النانوية تخضع لقوانين الفيزياء الحديثة التي أدت إلى انطلاق ثورة الفيزياء الكبرى، فالسؤال هنا يبرز حول ماهية الأسباب الجوهرية التي أدت إلى هذه الردة عن الكلاسيكية ؟ من الطبيعي أن تعترض هذه التساؤلات مسيرتنا في قراءة هذا الكتاب، الذي لم أود أن أضعه في صورة حقائق غير قابلة للنقاش، ووجدت أنه من حق

#### المادة: اللبنة الأولى للحضارة الإنسانية

القارئ الكريم أن يقف على خلفية الأسسس الفيزيائية التي بُنيت عليها فلسفة تكنولوجيا النانو، وأن أضع بين يديه ما ذهب إليه العلماء من اتفاق واختلاف.

#### المادة

تؤدي المواد دورا مهما ورئيسيا في حياتنا، حيث لا ننتهي من استخدام المـواد في كل لحظة من لحظات حياتـا اليومية، متنقلين في ذلك من مادة إلى أخرى، ومن استخدام إلى آخر. ولعلي لا أكون مخطئا إن ظننت أن المواد هي صاحبة الدور الأكثر تأثيرا في إثراء ثقافة الإنسـان وبناء حضارته. لذا فلم يكن غريبا أن يتم تصنيف وتقييم الدول وفقا لتقدمها في إنتاج واستخدام المواد بالتطبيقات الصناعية والتكنولوجية المختلفة، وعلى الأخص المواد الفلزية لسـبائك الصلب. وعلى النقيض من البلاد النامية التي يسـتهلك الفرد الواحد فيهـا من منتجات الصلب المتنوعة أقل من 10 كيلوغرامات سـنويا، فإن نظيره في الدول المتقدمة والدول الثرية يستهلك أكثر من 750 كيلوغراما سنويا.

وأحسب أن مؤشرات التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي في أي دولة لا ترتبط بهذا النمط الاستهلاكي من مخرجات ومنتجات المواد، بل ترتبط في المقام الأكبر بمدى تقدم الدول في إنتاج وتصنيع تلك المنتجات داخل الدولة ذاتها وثقة المستهلك بتلك المنتجات. وهنا بالطبع لا يتأتى من فراغ، بل يقوم على مدى مهارة حكومات الدول في وضع وحياكة خطط بحثية مبتكرة وتفعيل سياسات الربط بين البحث العلمي والقطاعات الصناعية بحيث تتمكن الدولة من توظيف الإمكانات الإبداعية والابتكارية لأبنائها وتوجيهها نحو ابتكار تكنولوجيات حديثة وعمليات هندسية متطورة تعمل على تميز وتفرد منتحاتها الصناعية.

وقد قاد التفكير الإبداعي الذي وهبه الله للإنسان إلى معرفة كيف يتدخل للهيمنة على البنية الداخلية للمادة وإعددة صياغتها وتعديل هوية عناصرها عن طريق إضافة ذرات من عناصر أخرى إليها أو

إقصاء ذرات مواد أخرى قد تكون متأصلة داخل هيكل المادة الأساسية. لذا فقد أدرك الإنسان منذ تلك اللحظة مدى الدور المهم الذي يؤديه هذا التدخل في تحسين صفات المادة وتعظيم خواصها وإيجاد آفاق تطبيقية جديدة ومبتكرة. وقد قاد التطور السريع في علم المواد (1) Materials Science إلى ميلاد عائلات جديدة من المواد، اتسعت وتباينت رقعة تطبيقاتها منذ اللحظة الأولى لبداية ظهور الإنسان على سلطح الأرض، فأصبحت بمنزلة القاطرة التي دفعت البشرية نحو تحقيق ثوراتها الصناعية الكبرى التي أشرنا إليها سلفا في مقدمة هذا الكتاب.

ولقد كان لتلك الثورات أعظم الأثر في قيادتنا خلال العشرين سينة الأخيرة كي ننجح في تفجير ثورتين متتاليتين هما «التكنولوجيا الحيوية» ثم «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات». وأخيرا، وليس بآخر أعلن الإنسان عن تفجيره لأعظم ثورة في التاريخ البشري وهي «ثورة تكنولوجيا النانو» التي أعارت اسمها لهذا القرن الذي نعيش فيه فلقب «بقرن تكنولوجيا النانو». ولأن كل هذه الثورات وتلك النجاحات المتواصلة قد تفتقت عن تطبيقات المواد، فلم يكن غريبا أن تشغل المادة الحيز الأكبر من تفكير الفلاسفة قبل أن تشغل عقل وفكر العلماء والباحثين، وذلك لكونها تمثل العالم المادي المحسوس لدينا.

وتعد المادة المعول الرئيسي الأول في بناء الحضارة البشرية، حيث تحتل المساحة الأضخم لبرامج العلماء البحثية والتجريبية منذ أن فكر الإنسان في استخدام الأحجار والصخور إلى أن استخدم المواد النانوية في صنع حضارة القرن الحادي والعشرين.

تبين لنا مما سبق سرده، مدى أهمية المادة في صنع الحضارة وفي تقدم الأمم ونهضتها. ومن أجل هذا لا بد من وصفها ومعرفة خواصها التفصيلية حتى نستطيع أن ننتفع من مخرجاتها في التطبيقات المختلفة. وفي حقيقة الأمر، فقد مر وضع تفسير محدد وثابت عن ماهية المادة وما تحتوي عليه من جسيمات صغيرة بسلسلة طويلة من المراحل الفلسفية والفكرية والعلمية، حيث اختلف علماء كل مرحلة

عـن زملائهم في المراحل السـابقة والتالية لها في وضع تعريف للمادة وترسـيخ تفسيرات ثابتة ومحددة لسـاوكها وخواصها، واختلفوا أيضا فـي تعريف ما تحتوي عليه المادة من جسـيمات غير مرئية وهوية تلك الجسيمات ودورها في تحديد سمات المادة وخواصها.

#### كلاسيكيات نيوتن لوصف المادة

على الرغم من ذلك النقد التهكمي اللاذع الذي تعرضت له نظريات نيوتن الخاصة بتعريف العالم المادي وعلاقته بالزمان والمكان، فإن تاريخ العلم منذ أن عرف الإنسان كيف تتحرك الأجسام وكيف تسبح الأجرام السماوية في هذا الفضاء الشاسع، وإلى يومنا هذا ما زال يحتفظ بذكر «إسحق نيوتن»، ذلك الإنسان المبدع مؤسس علم الفيزياء الكلاسيكية، حيث يُعد العالم الفيزيائي والرياضي الأكثر شهرة والأعظم اعتبارا ومكانة على الإطلاق؛ فقد اخترع نيوتن التلسكوب العادي وراقب حركة الأجرام السماوية والكواكب ووضع قوانين لحركتها ودورانها، وفسر لنا ظاهرتي المد والجزر، وهو مؤسس علم التفاضل والتكامل وعلم الميكانيكا، والذي بفضله عرفنا قانون الجاذبية.

ووفقا لكلاسيكيات الفيزياء التي أسسها نيوتن، فإن الكون المادي يقوم على كلمات ثلاث هي: المادة والمكان والزمان. وقد رأى نيوتن المادة على أنها أجسام كبيرة صلبة ومتماسكة تُوجد على هيئة صور من الأشكال والأحجام المختلفة. كما اعتقد – أي نيوتن – أن الذرة هي أصغر جزء في هذا الكون المادي الذي يمكن أن تنقسم إليه أي مادة. وهذا يعني غياب محتويات الذرة من الجسيمات المتناهية في الصغر مثل البروتونات والنيترونات والإلكترونات من هذا التعريف الذي وضعه نيوتن في أواخر القرن السادس عشر.

وقد أضفى نيوتن على نظريته الخاصة بتعريف المادة صبغة دينية جانحة إلى المبادئ الفلسفية التي رسخها تلميذ أفلاطون ومُعلم الإسكندر الأكبر وغيره من القياصرة والملوك الفيلسوف الإغريقي الشهير «أرسطو» ومفاهيمه المتعلقة بالكون والعلوم الفيزيائية، حيث

شكلت تلك المبادئ - على الرغم من قدمها الذي يرجع إلى عام 360 قبل الميلاد - حجر الزاوية في نشأة مبادئ ومفاهيم الفيزياء القديمة، التي رُوج لها أو بعبارة أخرى استمالت ترحيب وارتياح الكنيسة المسيحية خلال العصور الوسطى وعصر النهضة في أوروبا. لذا فقد آمن نيوتن بعدم فناء المادة وأزليتها في الوجود، وثبات كتلتها وطاقتها من دون أدنى تغيير، وقد أدى هذا الفرض إلى إيمان راسخ وعميق بأزلية الكون المادي واستحالة فنائه واندثاره.

وفي إطار هذا المنطق، شيدت فلسفة نيوتن «المادية» أعمدة المدرسة الكلاسيكية الحديثة للفيزياء ورسَّخت صرحها على عدة مفاهيم ثابتة اعتنقتها طائفة أهل العلم ورجالاته طوال قرنين من الزمن وحتى بداية القرن العشرين. وكان أهم ركن بها هو عدم الربط بين حقيقة المادة من جهة والزمان أو المكان الموجودة به، وذلك استنادا إلى المبدأ الصارم المؤمن بأزلية المادة، وبأنها لا تَفنى ولا تتدثر. وإن جازت لي صياغة مبادئ تلك المدرسة العلمية والفلسفية، فنستطيع أن نوجزها في النقاط الثلاث التالية:

- قيام الكون على أساس المادة المُمثلة في جسيمات -الذرة ذات كتلة وطاقة.
- تتمثـل طاقة أي مادة في الضوء، الإشـعاع الحـراري، وكذلك في الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المادة.
- لا مجال لمناقشة الظواهر الطبيعية في الكون، حيث إنها بعيدة كل البعد عن مجال تدخل الباحث الذي عليه أن يلزم الصمت أمامها، وذلك باعتبارها ظواهر مؤكدة تتمتع بالاستمرارية والتكرار ولاتحتاج إلى أي اجتهادات علمية لتأويلها أو تفسيرها، لأن كل هذا يمثل مضيعة لوقت وجهد الباحث فيما لا عائد منه ولافائدة.

كانت هذه هي فلسفة المبادئ التي حكمت نظريات نيوتن وأسرتها داخل قضبان فولاذية لا تقبل أي تعديل أو تأويل. وعلى الرغم من ذلك كله، فقد حققت تلك المبادئ والأطر حينذاك نجاحات كبيرة ومتعددة في

#### المادة: اللبنة الأولى للمضارة الإنسانية

مختلف المجالات العلمية، خاصة بعد نجاح الجهود العلمية الخارقة التي قام بها عشرات العلماء الأفذاذ مثل فارادي Faraday وكلفن Kelvin، الذين استوحوا إلهاماتهم الإبداعية في مجالات الكيمياء والفيزياء والفلك من عقل ومنطق نيوتن وفرضياته، محققين في ذلك إنجازات هائلة تمثلت في تفسير حركة الأجسام، وميكانيكية التفاعلات الكيميائية الحادثة بين ذرات المواد المختلفة، وكيفية انتقال الحرارة والكهرباء والضوء من جسم إلى آخر، وإلى ما غير ذلك من اكتشافات فيزيائية مهمة اهتمت بها الأوساط العلمية خلال القرون الثلاثة السابقة للقرن العشرين (3.2).

#### أفول نجم الفيزياء الكلاسيكية

توفي نيوتن في عام 1727 وهو على ثقة ويقين بأن قوانينه ونظرياته الخاصة بالمادة سوف تُكتب لها الاستمرارية والخلود، شأنها في ذلك شان المادة التي آمن بخلودها وببقاء طاقتها وكتلتها بلا تغير. وساد اقتناع العلماء بقوانين نيوتن الخاصة بالذرة، وبعلاقة المادة بالزمان والمكان طوال ما يربو على قرنين من الزمان، الأمر الذي بسببه زعم علماء الفيزياء والرياضيات في القرن التاسع عشر أن تلك القوانين سوف تهيمن على كل الظواهر الطبيعية والفيزيائية التي قد يتم التوصل إليها خلال القرن العشرين.

وقد كان من بشائر حدوث ثورة القرن العشرين المتمثلة في تأسيس علم الفيزياء الحديثة وأفول نجم فرضيات نيوتن الكلاسيكية، ما أثبته العالم الشهير طومسون Thomson في عام 1856 من أنه إذا ما تم شُحن جسم ما بشحنة كهربية، فإن كتلته لا تكون ثابتة حيث إنها تتغير في أثناء تحرك الجسم؛ فقد لاحظ طومسون تزايد كتلة الجسم المشحون بالكهرباء مع زيادة سرعة حركته. ومنذ ذلك الحين أصبحت فرضية نيوتن الخاصة بحتمية بقاء كتلة الجسم بلا تغيير – مبدأ نيوتن في بقاء الكتلة – أصبحت مجرد ذكرى تتناقلها كتب التاريخ العلمي.

وقد استمر طومسون في تجاربه العلمية المثيرة إلى أن فجّر في أواخر القرن الثامن عشر مفاجأة كبيرة من العيار الثقيل، حيث برهن على خطأ الاعتقاد السائد بأن الذرة هي أصغر جسيم يمكن أن تنقسم إليه المادة، فقد بدد طومسون بتجاربه الرائدة ذاك المفهوم السائد وأثبت بالتجارب العملية وبتقديم الأدلة والبراهين أن الذرة تتألف من مجموعة جسيمات متناهية الصغر والوزن مثل الإلكترونات Electrons، البروتونات Neutrons.

وقد استمر أحد تلاميذ طومسون وهو رذرفورد Rutherford) وقد استمر أحد تلاميذ طومسون وهو رذرفورد وخواصها إلى في دراسة الذرة وخواصها إلى أن انتهى إلى وضع النموذج الذري الحديث. فكما يعلم القارئ الكريم فإن الذرة تتكون من نواة مركزية دومي Central Nucleus كبيرة الحجم، شديدة الكثافة – وذاك بالمقارنة مع بقية مكونات الذرة، حيث تحتوي على جسيمات الشحنة الموجبة وهي البروتونات، هذا بالإضافة إلى احتوائها على جسيمات عديمة الشحنات وهي النيوترونات. وتحاط النواة بعدة مدارات Orbits تحتلها جسيمات صغيرة الأحجام، خفيفة الأوزان تُسمى الإلكترونات وهي تحمل شحنات سالبة (\*), كما هو موضح في الشكل (2-1 «أ»). ونستطيع من الشكل ملاحظة أن الذرة تحاكي في بنائها نظام المجموعة الشمسية (الشكل 2-1 «ب») حيث ترتبط الإلكترونات في الذرة بجسم النواة المركزي الأكبر حجما والأثقل كثافة عن طريق قوة جذب كهربائية ساكنة الدرق في فلك النواة Electrostatic Attraction Force تدور في فلك النواة (\*).

وتدفق بعد ذلك إلى يمّ الفيزياء الحديثة كم هائل من نتائج ومخرجات الأبحاث العلمية والنظريات الخاصة بالذرة والتي أصبحت بعد ذلك بحارا ثم محيطات تبلورت بها فلسفة وأهمية وجود الإلكترونات في مدار الذرة الأخير، والمعروفة باسم إلكترونات التكافؤ Valence Electrons والمسؤولية الملقاة على عاتقها في تمثيل الذرة والتعبير عن خواصها الكيميائية للمادة. ويتحدد سلوك

<sup>(\*)</sup> انظر الهامش الرقم (2).

#### المادة: اللبنة الأولى للمضارة الإنسانية

العنصر عند دخوله في التفاعلات الكيميائية من قيمة تكافئه Valence والذي به يتحدد العدد الكلي لإلكتروناته السابحة في مداره النزي الأخير، كأن نقول مثلا إن تكافؤ الصوديوم هو واحد صحيح، وذلك لوجود عدد إلكترون واحد في مداره الأخير، كما هو موضح بالشكل (2-2 «أ»)».

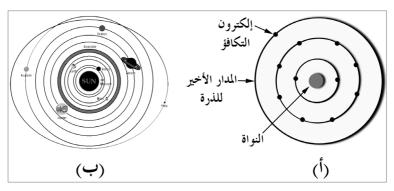

الشكل (2-1): تحاكي الـنرة في بنيتها (الشكل «أ») المؤلفة من نواة مركزية موجبة الشحنة مُحاطـة بعـدة مدارات تـدور فيهـا الإلكترونـات ذات الشحنات السـالبة، نظام المجموعة الشمسـية (الشكل «ب») الذي تتوسطه الشمس حيث تـدور حولها مجموعة من الكواكب تتفاوت في أحجامها وكثافتها وبُعدها عن النجم الشمسـي. والنموذج المبين في الشكل «أ» يوضح البنية النرية لعنصر الصوديوم، حيث تتوزع إلكترونات ذرته في عدة مدارات، ويُطلق على إلكترون المدار الأخير اسم «إلكترون التكافؤ» الذي يتحمل مسؤولية الإقدام للمشـاركة في التفاعلات، والذي به يتحدد النشـاط الكيميائي لأي عنصر. ويتم تحديد تكافــؤ العنصر وفقــا لعدد الإلكترونـات الموجودة فــي المدار الأخير للـنرة – مدار التكافؤ – فيقال إن العنصر أحادي التكافؤ، كما هو في ذرة الصوديوم وذلك لأن مدار ذرته الأخيـر بــه عدد إلكترونـات مدار ذرة العنصر الأخيرة، زاد نشاط العنصر وتعاظمت قدرته على الدخول بشراهة في التفاعلات الكيميائية (6).

#### ثورة الفيزياء الحديثة

على الرغم من اقتناع علماء الفيزياء والفلك في تلك الفترة التي سبقت القرن العشرين بأن العالم وكل ما يحتويه من ظواهر فيزيائية قد أضحى مفهوما ومُبررا، إلا أنهم وقفوا متحيرين إزاء بعض الظواهر

الفيزيائية التي لم تفلح قوانين نيوتن في وضع تفسيرات مقنعة لها، ومن أشهر تلك المعضلات الفيزيائية التي جاء تفسيرها متناقضا مع كلاسيكيات نيوتن الفيزيائية، هذا التناقض الكبير بين مبادئ النظرية الكهرومغناطيسية وظاهرة التأثير الكهروضوئية (الظاهرة النظرية الكهرومغناطيسية وظاهرة التأثير الكهروضوئية (الظاهرة الفوتوكهربائية) وإشعاع الجسم الأسود. فقد عجز العلماء عن إيجاد تفسير مريح ومنطقي لكيفية توزيع الطاقة الخاصة بالأجسام الصلبة الساخنة على الأطوال الموجية للضوء؛ حيث اكتشفوا أن الطاقة الحركية التي تكتسبها الإلكترونات المنبعثة المُثارة من الجسم نتيجة للتسخين لا تتناسب تناسبا طرديا مع شدة الضوء، ولكنها تتناسب مع تردد الموجات الضوئية، وذلك بخلاف ما ذهب إليه نيوتن من أن شدة الإشعاع تزداد بتناقص الطول الموجي للموجات الضوئية، أي أنها شدة الإشعاع تزداد بتناقص الطول الموجي للموجات الضوئية، أي أنها تتناسب تناسبا عكسيا معها.

وقد برزت هذه الأزمة لتُغير من نظرة العلماء إلى مُسلمات نظرية نيوتن، لتكون بمنزلة الشرارة الأولى لإعلان ثورة علمية جديدة. وعلى المستوى الشخصي فإنني أري أن ما ذهب إليه كثيرون في وصف هذه الثورة بأنها أطاحت بقوانين نيوتن الكلاسيكية وفرضياته أو وجهت إليها لطمة قاسية، فيه كثير من التجني على جهود نيوتن ونصاعة أياديه على العلوم الفيزيائية والرياضيات، حتى إن لم يحالفه التوفيق في بعض أو كثير من تلك الفرضيات النظرية؛ لذا فقد يتفق معي القارئ الكريم على أن نجنح معا ونصف تلك الثورة بأنها جاءت لتصحيح نظريات وافتراضات نيوتن الكلاسيكية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وذلك من خلال التجربة والتحليل وبتوظيف إمكانيات معملية وبحثية أكثر تطورا مما كانت عليه وقت أن أبدع نيوتن تلك الافتراضات. ولعل وصف العالم الشهير ألبرت آينشتاين نيوتن من جهود علمية خارقة حين قال «إن المفاهيم التي طورها نيوتن مازالت تقود تفكيرنا في الفيزياء حتى اليوم» قد يوفيه بعض حقه من الاحترام والتقدير.

#### ميكانيكا الكم: هل هي إعلان مبكر عن بزوغ تكنولوجيا النانو؟

لم يشاً «ماكس بلانك» Max Planck أن يطوى القرن التاسع عشر صفحته من دون أن ينتهى من تجاربه الفيزيائية الفريدة التي عرض نتائجها خلال جلسة من جلسات اجتماع الجمعية الفيزيائية التابعــة لأكاديمية العلوم في برلين، المنعقدة في ديســمبر 1900. وفي خلال هذه الجلسة التاريخية، أعلن بلانك نجاحه في تفسير طبيعة إشعاع الموجات الكهرومغناطيسية للمادة، وذلك من خلال اعتبار أن الإشعاعات الصادرة من جسم المادة ليست مجرد موجات ولكنها تتألف من جسيمات أطلق عليها اسم الفوتونات Photons، حيث برهن على أن شدة الإشعاع تتناسب تناسبا طرديا مع عدد الفوتونات الصادرة، وأن طاقة الفوتون تعتمد على تردده. كذلك أظهرت نتائجه أن طاقة الذرة ليست متصلة، بل يمكن تقسيمها إلى عدة مستويات للطاقة توجد فيها جسيمات متناهية الصغر وهي الإلكترونات. وقد دعمت نظرية النسبية لآينشـــتاين في عام 1905 نتائج بلانك والتي صححت رُكنا أساسيا من أركان افتراضات نيوتن المتمثلة في العلاقة الرابطة بين الزمان والمكان والمادة، فقد أثبت آينشتاين أنها علاقات ليست مُطلقة أو ثابتة، بل هي نسبية ومتغيرة (8).

وقد مثلت نتائج تجارب ماكس بلانك ومن بعده آينشتاين إشعارا لليلاد ثورة ميكانيكا الكم Quantum Mechanics وفتحا علميا أدى إلى تصحيح نظريات الفيزياء الكلاسيكية، مما ساعد على دخول الفيزياء إلى مجالات جديدة ومتعددة كان من أبرزها مجال العمليات الحرارية التي تعد أصل علم الديناميكا الحرارية وتأسيس قواعد علم الديناميكا الكهربية. وأود الإشارة إلى أن كلمة «الكم Quantum» هي كلمة لاتينية الأصل معناها «كمية»، وترجع تسمية النظرية بهذا الاسم إلى أن الطاقة التي تكتسبها الأجسام أو تمنحها لجسم أو أجسام أخرى لا تنتقل بصورة مستمرة ومتواصلة، ولكنها تنتقل متقطعة على هيئة كميات – جمع كلمة «كم» – أو دُفعات متتالية، لذا عُرفت هذه النظرية بميكانيكا الكم. وأحسب أن المرجع التاسع المُدون في هوامش

هذا الفصل من الكتاب سـوف يكون عونا للقارئ المهتم بمعرفة المزيد من التفاصيل عن ثورة ميكانيكا الكم ونظرية النسبية، وذلك نظرا إلى بساطة عرضه وعمقه ودقة معلوماته.

وخلال الخمسين سنة الأولى من القرن العشرين، توالت فتوحات الفيزياء الحديثة وغزواتها الميدانية إلى جميع أفرع العلوم والتكنولوجيا، حيث تأسست النظريات المنطقية الحديثة القائمة على ثورة ميكانيكا الكم، فلم يكن من المستغرب أن يتحقق خلال تلك الفترة الخصبة إنتاج أكشر من 75% من أسسس ومبادئ علم الفيزياء المعروف لنا اليوم (9) وكان لهمة الباحثين القابعين بمعاملهم ونشاطهم العلمي والبحثي الملتهب خلال الخمسين سنة المتبقية من القرن الماضي أبلغ الأثر في تضاعف عدد الأبحاث وتعدد النظريات الرائدة التي مهدت الطريق لانطلاق ثورة تكنولوجيا النانو.



# النذرة والجنريء: بُناة صرح النانو وفرسانها

كما ذكرنا في الفصل السابق من الكتاب، فإن الذرة هي العنصر الرئيسي المُكون لأي مادة، والتي على أساسها تتحدد سمات المادة وخواصها وترسم سياسات وطبيعة علاقاتها وتفاعلاتها مع ذرات المواد الأخرى لبناء جسيمات المُركبات الكيميائية التي تُعرف بالجزيئات Molecules. وتُعد ذرات وجزيئات المواد، التي تنخفض مقاييس أحجامها إلى مستوى النانومتر، بمنزلة أحجار الزوايا المستخدمة في بمنزلة مرح تكنولوجيا النانو.

ومثلما يهيمن العازف الماهر على الخطوط الأساسية للحن والتلاعب Manipulation بأوتار قيثارته لإخراج أروع الجمل الموسيقية، فإن تكنولوجيا النانو قد هيمنت على خواص المادة

«لا يعتني علماء تكنولوجيا النانو كثيرا بمثالية شكل وحجم بلورات المادة بقدر اهتمامهم بتحسين ومضاعفة خواص المادة»

المؤلف

وسلوكها، وذلك من خلال قدرتها على إعادة تنظيم وترتيب ذرات المادة Atomic Arrangement والتلاعب بجزيئاتها، مع التحكم في بنية هياكلها الداخلية عن طريق تصغير مقاييس أبعاد حبيباتها Grain المكونة لتلك الهياكل. ومن ثم فقد أضحت المادة الواحدة، بعد سيناريو التغيير التراجيدي هذا، تبدو وكأنها مادة مختلفة تتمتع بخواص وصفات متميزة.

وفي هذا الصدد قدمت تكنولوجيا النانو الكثير من التقنيات المُبتكرة والسُبل المُيسرة التي تمكننا من التحكم في البناء الدري Atomic والسُبل المُيسرة التي تمكننا من التحكم في البناء الدري Structure الداخلي للمادة، وتطوير نمط ترتيب الذرات بمواقع الشبكات البلورية Crystal Lattices، مما أدى إلى طفرة هائلة في منهاجية علوم المواد أدت إلى ميلاد أنواع جديدة من المواد غير النمطية التي تختلف في خواصها عن أترابها من المواد التقليدية. ويرتبط النجاح في تفهم علم النانو وتكنولوجيتها بمدى إدراكنا وتفهمنا لبنية المادة وترتيب ذراتها الداخلية، لذا فقد يتفق معي القارئ الكريم في أن نستعرض معا في هذا الفصل من الكتاب مدى ارتباط خواص المادة ببنيتها الداخلية والترتيب الذرى بها.

#### الجزيئات والروابط الكيميائية

نادرا ما توجد ذرات المادة في صورة فردية أو عنصرية منعزلة، وإنما تجنح إلى أن تتحد مع غيرها من ذرات العناصر الأخرى، مكونة بذلك مركبات كيميائية تتألف من جزيئات. وخلال تطوير النظرية الذرية برز سؤال مهم عن سبب تولد هذه النزعة عند الذرات الأحادية، وكانت الإجابة التي اجتهد العلماء طويلا في أن يصلوا إليها هي أن قيم الطاقة الخاصة بالمركبات المتكونة تكون أقل في القيمة، مقارنة بتلك القيم الخاصة بالحزرات الفردية. وهذا يعني أن ذرات العناصر تتجه دائما إلى تحقيق الاستقرار وتخفيض طاقاتها، وذلك من خلال لجوئها إلى أن تتفاعل كيميائيا مع ذرات عناصر أخرى لتكوِّن جزيئات مادة المركبات التي تكون أكثر استقرارا، وذلك يرجع إلى انخفاض قيم الطاقة لها.

#### الذرة والجزيء: بُناة صرح النانو وفرسانها

ويتكون الجزيء من ذرات عنصر أو أكثر، ومن خلال روابط تُعرف باسم الروابط الكيميائية Chemical Bonding والتي تؤدي إلكترونات المدارات الأخيرة للعناصر الدور الرئيسي الأكبر في تكوينها. ولعل الرابطة الناشئة بين أيون الصوديوم الموجب وأيون الكلور السالب لتكوين جزيء كلوريد الصوديوم – ملح الطعام – المتعادل أحد أشهر الأمثلة لذلك النوع من الروابط الكيميائية المعروفة باسم الرابطة الأيونية Ionic Bonding. ونود أن نشير هنا إلى أن الروابط الكيميائية تعد مفتاحا من مفاتيح تكنولوجيا النانو، وذلك لأن تلك الروابط تجمع بين أيونات العناصر الكيميائية مولدة بذلك صورا أخرى من المواد على هيئة جزيئات متناهية الصغر والتي تمثل أحجار البناء الأساسية في الصناعات الجزيئية Molecular الخاصة بتكنولوجيا النانو.

#### البلورات

بالإضافة إلى تأثير البنية الذرية للمادة في تحديد نشاطها وخواصها الفيزيائية والكيميائية، فإن تنظيم وجود ذرات المادة داخل هياكل بلورية تشبه تلك البنايات السكنية التي نعيش فيها، يؤدي دورا رئيسيا ومهما في تحديد خواص المادة. وأود في هذا الجزء من الفصل الثالث أن أصطحب القارئ لنستعرض معا كيف تنسق ذرات المواد الصلبة مواضعها في تلك البنايات البلورية، وتأثير هذا الترتيب على سلوك المادة وخواصها، وسوف نوجز أيضا في تحليل وتبرير ارتباط الخواص المختلفة للمادة بمقاييس أبعاد حبيباتها. وقد يرغب القارئ الكريم في التزود بتفاصيل أكثر عن البناء البلوري الاحتلام مراجع مُختارة، يُسعدني أن أضع أسماءها تحت تصرفه (1، 2، 3).

#### الشبكات البلورية

تجنح الذرات الأحادية Single Atoms للمواد البلورية تجنح الذرات الأحادية في علاقات قوية ووثيقة مع شقيقاتها من Materials النرات المكونة للمادة نفسها وكذلك مع أترابها من ذرات المواد الأخرى.

وتتأتى هذه العلاقات الحميمية نتيجة لما تُبديه ذرات المواد الصلبة من نزعة للقيام بترتيب أنفسها في نظام نموذجي منتظم يُعرف باسم النظام البلوري، والذي تصطف فيه الـذرات في مواضع فراغية ثابتة تُسمى نقاط الشبكة البلورية Lattice Points. ويكون ذلك الترتيب الذري على هيئة بلورات أحادية من المادة Single Crystals تتبلور في أشكال هندسية منتظمة تنتمى إلى إحدى الفصائل البلورية المحوية لدينا (4)، والتي من بينها فصيلة المكعب.

ونستطيع تعريف الشبكة البلورية بأنها الهيكل Skeleton الذي تقوم فيه مجموعة من ذرات المادة باحتلال مواقعها داخله وترتيب أنفسها به وذلك بشكل منتظم ومتكرر <sup>(5)</sup>، ونادرا ما توجد المواد على هيئة بلورات أحادية، لكنها توجد عادة في صورة بلورات متعددة Polycrystalline تتألف من تجمع عدة بلورات أحادية.

ويوضح الشكل (3 - 1 «أ») رسما تخطيطيا للشبكة البلورية الخاصة لأحد العناصر التابعة لفصيلة المكعب البسيط والتى فيها ينتظم ترتيب الذرات على نقاط الشبكة، مكونة بذلك شكلا هندسيا منتظما تتساوى أبعاد جميع أضلاعه. وإذا ما نظرنا إلى الشكل المذكور، فسوف نلاحظ أن الهيكل الكلي للمكعب يتألف من عدة مكعبات أصغر، يُطلق على الواحد منها اسم الخلية الأحادية Unit Cell والتي تتجمع بها كل صفات وسمات وخواص المادة، ومن ثم فهي بمنزلة جينات الخلايا الحية التي تحدد الصفات الوراثية المتعلقة بسمات الكائن الحي. وكما تختلف البصمة الوراثية من إنسان لآخر، فإن مقاييس أبعاد الخلية الأولى للمادة تختلف من مادة واحدة إلى أخرى، بحيث لا توجد مادتان متطابقتان بتلك الصفة على الرغم من وجود هذا الكم الهائل من المواد الطبيعية والصناعية (6). ونستطيع التعبير عن مختلف خواص المادة وذلك من خلال تحديد قيمة مقياس أبعاد خليتها الأحادية، حيث يُطلق على هذا البُعد مصطلح مُعامل الشبكة البلورية Lattice Parameter. ومن الجدير بالذكر أن المواد الموجودة على شكل هندسي واحد كالمكعب مثلا، وعلى الرغم من اختلاف قيم معاملات شبكاتها، فإنها تتشابه

#### الذرة والجزيء: بُناة صرح النانو وفرسانها

في الصفات والخواص الكيميائية والفيزيائية. هذا وينطبق المفهوم نفسه أيضا على المجموعات الأخرى من الشبكات البلورية التي تترتب فيها الذرات على هيئة أشكال هندسية أخرى منها متوازي المستطيلات والمسدس والمعين.

ويوضح الشكل ( $(3-1)^{\circ}$  «ب») صورة مجسمة مأخوذة بواسطة مؤلف هذا الكتاب

لعينة في أثناء فحصها تحت الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالي الدقــة HRTEM والتي تظهر بها الذرات المكونــة للمادة المُختبرة على هيئــة نقاط منتظمة الترتيب حيث تتســق على هيئة أعمدة أو صفوف متوازية (7). وإذا ما نظرنا إلى هذا الشكل، فسوف نلاحظ مدى براعة الذرات في تنظيم أنفسها على هيئة صفوف وأعمدة تتساوى المسافات البينيــة الفاصلة بينها، وتغيب عن ملامحها العشــوائية الفوضوية في الترتيب والتنظيم، كما نلاحظ من الشــكل عدم حيدان أي ذرة عن هذا الترتيب الذرى المُحكم.



الشكل (E-1): يعرض الشكل (i) رسما تخطيطيا مجسما محاكيا للشكل الحقيقي المبين في (p) والذي يعرض الشبكة البلورية لإحدى السبائك الفلزية وعلاقة الذرات بعضها ببعض من حيث الترتيب والمسافات البينية الفاصلة بينها في هيكل الشبكة. ومن الشكل تتضح للقارئ الكريم نزعة ذرات العنصر إلى احتىلال مواقعها في هيكل الشبكة، وذلك في نقاط منتظمة ومتكررة على طول أعمدة وصفوف المستويات الذرية الأفقية والعمودية المكونة لهيكل الشبكة. ومبين في الشكل (i) المعامل الشبكي وكذلك الخلية الأولى اللذان يعبران عن صفات وخواص المادة المتبلورة تعبيرا كاملا (8).

#### غياب المثالية عن الترتيب الذري

على النقيض من ذلك النظام الذرى المنتظم السائد في المواد الصلبة والذي ناقشـناه في الجزء السـابق، والذي تنتظم فيه ذرات المادة على المدى الطويل Long-range Order لتكون الهياكل البلورية للمواد، فإن جزيئات جميع السوائل بلا استثناء، وكذلك ذرات بعض المواد الصلبة، تحيد عن هذا النظام مبدية رغبتها في إبرام علاقات خاصة فيما بينها أو مـع غيرها من الذرات، لتكون منهاجا آخر للترتيب الذرى يُطلق عليه اسم التنظيم الذرى قصير المدى Short-range Order. ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم إلى وجود علاقة منتظمة تربط بين الذرات المكونة لجزيئات سائل ما. فعلى سبيل المثال يتألف جزىء الماء من ذرتين من غاز الهيدروجين ترتبطان بزاوية ثابتة قيمتها 104.5 درجة مع ذرة من غاز الأكسجين، كما هو مبين في الشكل (2-2 (i )). وقيمة تلك العلاقة الزاوية التي تأسس عليها ارتباط ذرات الهيدروجين مع الأكسجين تكون ثابتــة ولا تتغير من جزىء ماء إلى آخر. هذا بينما لا تُبدى جزيئات الماء أى استعداد لتنظيم علاقاتها مع الجزيئات نفسها المتاخمة لها على هــذا النحو من الانتظام، لذا فهي تحتل الفراغ المتاح لها أن تشــغله في عشـوائية، أو لنا أن نصفه بالفوضـي. ويعرف النوع الثالث والأخير من الترتيب الذرى للمواد باسم النظام العشوائي غير المنتظم No-order حيث تحتل ذرات المادة الفراغ الذي تشفله في عشوائية ومن دون أدني ترتيب. وتخضع ذرات جميع الغازات مثل الأكسيجين، الهليوم، الأرغون والنيتروجين وغيرها لهذا النظام.

ويوضح الشكل (3 – 2) رسما تخطيطيا عاما لأنماط الترتيب الذري في الحالات الثلاث من المادة وهي الصلبة والسائلة والغازية، وتأثير الحرارة في تحول كل منها إلى الأخرى. ولنأخذ الماء مثالا تطبيقيا، فالماء في حالته الثلجية الصلبة، يكون على هيئة بلورات تتألف من جزيئات منتظمة الترتيب (3 – 2 «ب»)، بيد أنه إذا ما تم تعريضه لدرجات حرارة أعلى من الصفر المئوي فإنه يتحول إلى الحالة السائلة والتي فيها تبدأ جزيئاته في التحرر من روابطها المنتظمة الموجودة عليها في الحالة الصلبة، مكونة في التحرر من روابطها المنتظمة الموجودة عليها في الحالة الصلبة، مكونة

#### الذرة والجزيء : بُناة صرح النانو وفرسانها

بذلك نمطا آخر من الترتيب الذري الذي تفقد فيه جزيئات الماء مثالية الانتظام في الترتيب (5-2 «+»). ومع استمرار الحث الحراري فإن الماء السائل يتحول إلى الحالة الثالثة من المادة، وهي الحالة الغازية، والتي بها تسود العشوائية حيث تعم الفوضي في ترتيب جزيئات بخار الماء، كما هو مبين في الشكل (5-2 «د»).

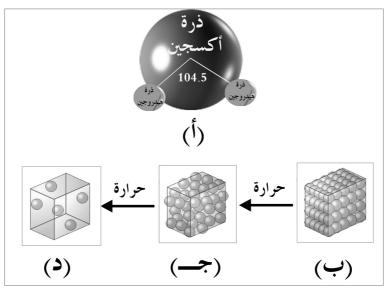

الشكل (3 – 2): يعرض الشكل (أ) رسما تخطيطيا يوضح تركيب جزيء ذرة الماء المؤلف مىن ذرة من ذرات الأكسيجين المرتبطة مع ذرتين من ذرات الهيدروجين بزاوية مقدارها من ذرة من ذرات الأكسيجين المرتبطة مع ذرتين من ذرات الهيدروجين بزاوية مقدارها 104.5 درجة. يظهر بالشكل مدى تأثير درجة الحرارة على ترتيب ذرات جزيئات الماء في الحالات الصلبة (ب) والسائلة (ج) والغازية (د) (8).

وأود ألا تفوتني فرصة الإشارة إلى أن هذا التفاوت الكبير في الانتظام الذري لحالات المادة الثلاث يسفر عن تولد اختلافات شاسعة في صفات وخواص المادة بكل حالة، فعشوائية توزيع ذرات المادة ينجم عنها اكتساب المادة صفات جديدة ومتميزة تفوق تلك الصفات الموجودة بها عند انتظام الترتيب الذري. وهناك العديد من الأمثلة لسبائك المواد

الأمورفية Amorphous Alloys (9) الفلزية التي يتم تحضيرها عن طريق تعمد الإخلال بالترتيب الذري لها، وذلك بهدف الحصول على خواص فيزيائية وميكانيكية متميزة وفريدة.

ويبين الشكل (3 – 3) صورة مجهرية أخذت بواسطة الميكروسكوب الناف الإلكتروني عالى الدقة لعينة فلزية من عينات المواد الأمورفية. وإذا ما عقدنا مقارنة بين هذه الصورة وتلك المبينة في الشكل (3 – 1 «ب») يتبين لنا مدى العشوائية التي تجنح إلىها ذرات المواد الأمورفية في احتلالها لفراغ الهيكل الداخلى من المادة.

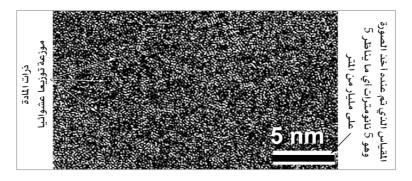

الشكل (3 – 3): صورة مجهرية بالميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالمي الدقة لعينة مادة أمورفية من سبيكة فلزية يظهر فيها النمط الذي تنتهجه ذرات هذه المادة في احتلالها للفراغ الداخلي من شبكة المادة، وذلك بصورة عشوائية (10).

#### الُحبيبات

ذكرنا سلفا أن ذرات المواد الصلبة تنظم ترتيبها لتحتل مواقع نقاط الشبكة البلورية، مكونة في هذا بلورات أحادية ذات أشكال هندسية محددة. وتلك البلورات الأحادية تتجمع بعضها مع بعض بانتظام مكونة بناء بلوريا أكبر، كما هو موضح في الشكل ((5-1)) الذي يُمثل الحالة المُثلي من الترتيب الذري في الشبكة البلورية للمادة. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن يؤدي الانحراف عن المثالية في الترتيب الذري للبلورات إلى فقدان المادة خواصها، بل العكس هو الصحيح والغالب في للبلورات إلى فقدان المادة خواصها، بل العكس هو الصحيح والغالب في

#### الذرة والجزيء : بُناة صرح النانو وفرسانها

معظم الأحيان، وكما أشرنا سلفا فإن تقنيات تكنولوجيا النانو تعمد إلى خلق العديد من العيوب داخل بلورات المادة من أجل الحصول على مواد مختلفة الصفات لتميزها عن نظيرتها من المواد التقليدية.

وإذا ما فحصنا السطح المصقول لأي مادة صلبة بواسطة الميكروسكوب الضوئي بتكبير بسيط فسوف تظهر لنا حبيبات Grains متجاورة تفصل بينها خطوط متعرجة تعرف باسم حدود الحبيبة Grain Boundary، كما هـ و مبين في الشكل (E - E «أ»). وإذا ما فحصنا العينة نفسها تحت الميكروسكوب الإلكتروني عالي التكبير والدقة فسوف نتبين تفاصيل التركيب الداخلي للحبيبات لنكتشف أنه يتألف من تجمع من الذرات يخضع لترتيب معين وثابت الشكل (E - E «ب»). وتختلف أبعاد حبيبات المواد التقليدية كبيرة الحبيبات فتتفاوت في مقاييسها من بضعة ميكرومترات إلى عشرات أو مئات من الميكرومترات. هذا بالإضافة إلى أن اتجاهات الترتيب الذري بكل حبيبة تختلف عـن الحبيبة المجاورة، مما يعني وجود اختلاف ملموس في صفاتها وخواصها يتفاوت من حبيبة إلى أخرى.



الشكل (3-4): (أ) صورة مجهرية أُخذت بالميكروسكوب الضوئي لعينة من سبيكة فلزية (13) توضح تفاصيل تركيب البنية الداخلية للعينة المؤلفة من عدة حبيبات تفصل بينها خطوط يُطلق عليها اسم حدود الحبيبات. ويوضح الشكل (+) رسما تخطيطيا يبين تفاصيل التركيب الداخلي للحبيبات واتجاه ترتيب الذرات بكل حبيبة على حدة (11).

#### تأثير تصغير مقاييس الحبيبات على خواص المادة

يعتبر تصغير حجم الحبيبات البلورية المكونة للمادة والتلاعب في مقياسها وأشكالها من أهم العيوب التي تتخلف عن توظيف تقنيات تكنولوجيا النانو في تصميم المواد وتصنيعها، وذلك بالطبع من وجهة نظر

علماء البلورات الذين يحكمون على جودة البلورة وفقا لمدى تطابقها مع النظام البلوري النموذجي الذي من المفترض أن توجد عليه. أما علماء تكنولوجيا النانو، فقد لايعتنون كثيرا بمثالية شكل وحجم بلورات المادة بقدر اهتمامهم بتحسين ومضاعفة خواص المادة، وهذا يتأتى من خلال تصغير مقاييس أبعاد الحبيبات البلورية لها إلى أقل من 100 نانومتر.



الشكل (5-5): صورة مجهرية أُخذت بواسطة المجهر النافذ الإلكتروني عالي الدقة توضح التركيب الداخلي لعينة إحدى السبائك الفلزية المخلقة  $\binom{(11)}{1}$  من قبل مؤلف هذا الكتاب، حيث تتألف من حبيبات نانونية الأبعاد (أ إلى ز) تفصل بينها خطوط وهمية تعرف باسم حدود الحبيبة. ويلاحظ من الشكل، كثافة وجود ذرات المادة داخل اللُب الداخلي للحبيبات، بينما يقل وجودها على طول الحدود الفاصلة بينها.

ويبين الشكل (3 – 5) صورة مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب الناف الإلكتروني لعينة فلزية توضح التركيب الداخلي للمادة ومتاخمة حبيباتها بعضها لبعض، تلك المشار إليها في الشكل برموز الحروف الأبجدية (أ – ز). ومن الملاحظ أن العينة تتألف من حبيبات نانوية صغيرة

#### الذرة والجزيء : بُناة صرح النانو وفرسانها

تتراوح أبعادها من 7 نانومترات إلى نحو 30 نانومترا. وإذا ما نظرنا جيدا إلى الشكل فسوف نلاحظ وجود خطوط وهمية أفقية وأخرى مائلة، تمثل أماكن وجود ذرات المادة التي تتكاثف أعدادها داخل الحبيبة الواحدة، بينما يقل وجود هذه الذرات على المناطق الفاصلة بين الحبيبات.. وإذا ما افترضنا أننا قمنا بفصل تلك الحبيبات بعضها عن بعض عند مناطق حدودها البينية الفاصلة بينها، فسنجد أن كثافة وجود الذرات على السطح الخارجي الذي نشأ عن فصل الحبيبة «هـ» (على سبيل المثال) قد ازداد، حيث إنها – أي الذرات – لم تعد تكمن داخل لُب الحبيبة، كما هو موضح بالشكلين (5-6) و(5-7).

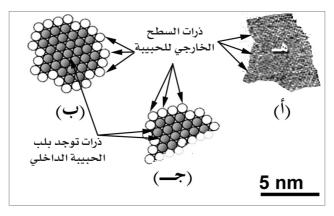

الشكل (5-3): رسم توضيحي يبين (i) شكل الحبيبة «ه» بالشكل السابق بعد أن فصلت عن جاراتها من الحبيبات المتاخمة (i) ب، ج، (i) حيث أُتيح للذرات أن توجد عند مناطق حدود أسطحها الخارجية، كما هو موضح بتكبير أعلى في الشكل (5-7). وتزداد النسبة المنوية لكثافة الذرات على الأسطح الخارجية للحبيبة كلما تناقصت مقاييس أبعادها، كما هو مبين بالرسم في الشكلين «ب» و«ج».

ومن خلال تناول العديد من نتائج الأبحاث المنشورة الخاصة بدراسة تأثير حجم الحبيبات على الخواص المختلفة للمادة، فقد ثبت أنه إذا ما تم التحكم في أقطار وأبعاد حبيبات المواد بحيث يتم تصغيرها إلى ما دون 5 نانومترات فإن مردودا إيجابيا على جميع خواص المادة (12-15). فكلما صغرت أقطار حبيبات المادة لتصل إلى نحو 3 نانومترات فإن نحو

50 في المائة من العدد الكلي للذرات الموجودة في الحبيبة الواحدة تتركز على سطح الحبيبات في مناطق الحدود الفاصلة بينها، مما يعني زيادة في الكثافة العددية للذرات الموجودة في تلك المناطق.

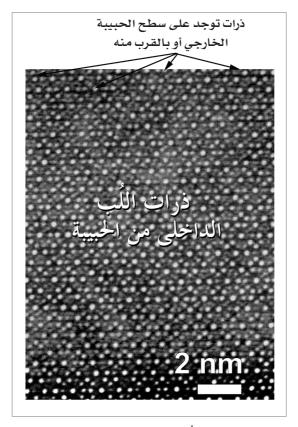

الشكل (3 – 7): صورة مجهرية أُخذت بواسطة المجهر النافذ الإلكتروني عالي الدقة توضح التركيب الداخلي للحبيبة «هـ» المبينة في الشكلين (3 – 5) و(5 – 6) ووجود الذرات داخل لب الحبيبة وعلى حدودها الخارجية.



## المواد: من التقليدية إلى الابتكار

طالعنا معا في الفصول السابقة مدى الجهد الكبير الذي بذله العلماء طوال أربعة قرون كي يصلوا إلى تعريف محدد ودقيق للمادة وخواصها، ومعرفة مكوناتها الدقيقة من الذرات والجزيئات، ودورها في رسم خواص وسمات المادة. وفي إطار هذا الكم الهائل من المواد، وعلى الرغم من صعوبة حصرها أو تحديد أرقام دقيقة لأنواعها، نستطيع تصنيف المواد (1) التي يستخدمها الإنسان إلى فئتين رئيسيتين هما:

- فئة المواد التقليدية.
- فئة المواد المتقدمة.

#### المواد التقليدية

لــم يكن مقصدي من نعت تلك الفئة من المواد التى عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ،

«تضاءل استخدام مصطلح المواد المتقدمة حين برز إلى الوسط العلمي مصطلح آخر أكثر تحديداً وهو المواد النانوية...»

المؤلف

وما زال يستخدمها حتى يومنا هذا، «بالتقليدية» هو تهميش دورها، أو وصفها بأنها أصبحت بالية لا تجد لها أي استخدامات راهنة أو مستقبلية، بل قصدت من هذا التصنيف أن أخلع عليها ثوب الكلاسيكية، وذلك لكونها مواد قد ألفنا استخدامها وتوظيفها في أغراض متنوعة وتطبيقات مختلفة وعديدة، وذلك منذ زمن طويل ضارب بجذوره في تاريخ البشرية. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، جلود الحيوانات، ريش الطيور، أحجار البناء والزينة، كثير من عناصر الفلزات النقية مثل الذهب والفضة وكذلك سبائك النُحاس والحديد، وغير ذلك من مواد طبيعية أو من صنع الإنسان وُجدت في حياتنا، وتنوعت استخداماتها في مجالات عدة خلال رحلة الإنسان الطويلة مع الزمان والمكان ووفقا لمآربه وغاياته.

وقد جرى العرف على تصنيف المواد التقليدية إلى عدة فئات فرعية، وذلك وفقا لهويتها وتشابه خواصها وتطبيقاتها في المجالات المتنوعة، يمكن أن نلخصها فيما يلى:

- الفلزات والسبائك الفلزية Metals and Metal Alloys
  - المواد السيراميكية Ceramics
    - البلمرات Polymers
  - المواد المتراكبة Composite Materials

وفي إطار هذا التصنيف، من البديهي أن تختلف المواد المدرجة بكل مجموعة في صفاتها وخواصها عن مواد المجموعات الأخرى، ومن شم تتباين استخدامات وتطبيقات كل مجموعة من المواد عن نظيراتها بالمجموعات الأخرى.

#### الفلزات والسبائك الفلزية

يُقصد بالفلز Metal الحالة العنصرية النقية من المعدن Metal في مثل عناصر فلزات الحديد والنحاس والألومنيوم. هذا بينما نعني بالسبيكة الفلزية والمتعانس الناجم من تفاعل عنصرين أو الفلزية من الفلزات النقية. وتنقسم المواد الفلزية إلى قسمين فرعيين: الأول سبائك الفلزات الحديدية التي يدخل في تركيبها عنصر الحديد، أما

القسم الثاني فهو سبائك الفلزات غير الحديدية التي لا يكون الحديد طرف في تكوينها. وتتميز المواد الفلزية عامة بصفات عديدة مثل القابلية للسحب والطرق، المتانة ومقاومة الإجهادات الناجمة عن أحمال الصدم، كذلك فهي تتميز بقدرتها على التوصيل الحراري والكهربي.

ولعل سبائك الصلب المختلفة الناتجة عن صهر فلزات الحديد، الكروميوم والنيكل وبعض العناصر الفلزية الأخرى، أكثر السبائك الفلزية شهرة وذلك نظرا إلى تطبيقاتها الكثيرة والمتنوعة في المجالات المختلفة. ويحتل النُحاس وسبائكه كذلك مساحة كبيرة من الاستخدامات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة، وعلى الأخص في مجال التوصيل الحراري والكهربي. وقد أدخل الإنسان خلال القرن الماضي، وما يزال حتى يومنا هذا، على هذه المجموعة سلسلة من سبائك الفلزات الخفيفة مثل سبائك الألومنيوم والماغنسيوم والمركبات بوجه عام، حيث تتطلب هذه الصناعات موادا خفيفة تتمتع بالمتانة والقوة والمرونة.

#### المواد السيراميكية

على النقيض من المواد الفلزية، فإن المواد السيراميكية، مثل الأكاسيد Oxides، والكربيدات Carbides، والنيتريدات Nitrides، هي مواد قصفة Brittle Materials لا تُبدي أي استعداد للطرق أو السحب والتشكيل، وذلك على الرغم من امتلاكها لعدد وافر من الخواص الميكانيكية المتميزة مثل ارتفاع قيم الصلادة Hardness لها، وقدرتها على مقاومة أحمال وإجهادات تشكيل وتشويه أسطحها الخارجية، كذلك فهي تُبدي مقاومة Strength فائقة تجاه أحمال وإجهادات الضغط فلا تنهار بسهولة إلا عند قيم عالية جدا تفوق بكثير قيم الإجهادات التي تتعرض لها في أثناء التشغيل. هذا وتتمتع المواد السيراميكية بمقاومتها العالية لعوامل التآكل بالصدأ Corrosion والبري والكهربي، وأود أن أشير هنا إلى أن هذا الفقر في التوصيل لا يُعد عيبا في كل الحالات، بل قد يُعد ميزة في أحيان كثيرة، التوصيل لا يُعد عيبا في كل الحالات، بل قد يُعد ميزة في أحيان كثيرة،

حيث تُستغَل تلك الصفة لتوظيف المواد السيراميكية في صناعة العوازل وغيرها من المواد التي تحجب انتقال الحرارة والكهرباء من وسط إلى وسط آخر ملاصق له. وهناك عديد من الأمثلة لتلك المواد مثل الأنواع المتنوعة من الزجاج، والفيبرغلاس، والمواد الداخلة في صناعة الطوب المستخدم في المباني وكذلك الطوب الحراري.

#### البلمرات

تنتسب البلمرات من حيث النشأة إلى المواد العضوية، حيث يدخل عنصر الكربون مكونا رئيسيا في تركيبها. وعلى الرغم من وجود أنواع متعددة من تلك المواد التي تمكن الإنسان من صنعها، أو المواد الطبيعية منها، فإن النايلون والبلاستيك والمطاط تظل مواد البلمرات الأكثر شهرة، وذلك نظرا إلى عموم تطبيقاتها في مجالات مختلفة وعديدة. وقد احتلت البلمرات منذ منتصف القرن الماضي موقعا متميزا في قائمة المواد المندسية حتى أصبحت في أواخر القرن نفسه أكثر المواد المنتجه على مستوى العالم، متفوقة في ذلك على الصلب الذي يبلغ إنتاج العالم منه اليوم مايقرب من مليار ونصف مليار طن سنويا.

وخلال السنوات الخمسين الماضية، ظهرت أنواع أخرى من تلك المواد حازت ثقة وشغف المستهلك، مثل البوليثيلين والبوليستر. وتشترك البلمرات عامة في عدة صفات وخواص مثل قابليتها للتشكيل، وعزلها للحرارة والتيار الكهربي، وخفة الوزن والمتانة. وتعد أيضا أكثر المواد الهندسية تميزا في مقاومة التآكل بالصدأ.

وغني عن الذكر، أن البلمرات تتفوق على جميع أنواع المواد الهندسية الأخرى في اتساع رقعة تطبيقاتها بالمجالات المتنوعة، حيث لا يكاد يخلو منتج منها. فهي تستخدم في صناعة الأقمشة والثياب، ولعب الأطفال، وأنابيب نقل السوائل مثل المياه والمواد الكيميائية، وبطانات لثلاجات حفظ الأطعمة، وصناعة عبوات حفظ الأطعمة، كذلك فهي تدخل في صناعة العديد من المنتجات الأخرى مثل المركبات بكل أنواعها، وهياكل أجهزة الهواتف والعدسات اللاصقة.

#### المواد المتراكبة

يُقصد بالمتراكبات Composites ويُطلق عليها أيضا اسم المواد المتراكبة التراكبة Composite Materials – تلك الفئة من المواد الهندسية التي تُتَج عن طريق إضافة نسب وزنية أو حجمية معينة من مادة أو أكثر، تعرف بالمواد الداعمة Reinforcement Materials، إلى مادة الأساس أو مادة القالب خلطا جيدا، مادة القالب خلطا جيدا، مأد القالب خلطا جيدا، مما يضمن الحصول على مُتراكبة متجانسة، تتوزع داخلها أجسام المواد الداعمة توزيعا مثاليا، ويُشترط في اختيار المواد الداعمة أن تتمتع بالحياد الكامل، فلا تتفاعل بعضها مع بعض أو مع مادة الأساس بحيث تكون في صورتها العنصرية الفردية داخل قالب المُنتج النهائي للمتراكبة.

ويتبلور الهدف من إنتاج المواد المتراكبة بهذه الكيفية في إضافة خواص معينة إلى مادة القالب أو إضافة سـمات وصفات لم تكن متأصلة بها. فعلى سبيل المثال، المادة الرئيسية المكونة لإطار السيارات هي المطاط، والمطاط من البلمرات المعروفة عنها سهولة التشكيل عند تعرضها لأدنى قيم من الضغوط، لذا ليس مـن المنطقي أن يوظف المطاط الخالص لصنع هذه الإطارات التي تتعرض لعدد من الضغوط المعينة في أثناء سـير المركبة؛ لذا تضاف طبقة متشابكة من أسلاك الصلب الرفيعة السمك لتدعيم المطاط المستخدم، مما يرفع مقاومته للإجهادات التي يتعرض لها في أثناء الاستخدام.

وتُعد متراكبة الخرسانة المؤلفة من قالب أسمنتي – مادة الأساس – المُضافة إلى أنواع مختلفة من المواد الداعمة مثل الزلط، ومواد سد الفجوات والفراغات به مثل الرمل، وإضافات أخرى متعددة، من أشهر وأقدم المواد المتراكبة التي عرفها الإنسان. وغني عن الذكر أن الزلط بعد إضافته وخلطه مع الأسمنت يؤدي إلى رفع قيم مقاومة الأسمنت تجاه إجهادات الضغط التي يتعرض لها المنشأ بصفة مستمرة.

مثال تطبيقي آخر لتلك الفئة من المواد، هو إنتاج المتراكبات الداخلة في صناعة المركبات الجوية والفضائية، حيث تضاف ألياف الكربون Carbon إلى سبائك الألومنيوم والتيتانيوم الفلزية المستخدمة في صناعة أجسام وهياكل هذه المركبات، وذلك بنسب حجمية مختلفة، وقد تُضاف

مواد أخرى مع ألياف الكربون. وتعمل هذه الإضافات على تحسين وتطوير الخواص الميكانيكية للسبيكة الفلزية من مادة الأساس ووقايتها من خطر الانهيار عند تعرضها للضغوط الجوية المختلفة عند درجات حرارة متباينة في أثناء رحلاتها بالفضاء الخارجي، بالإضافة إلى أن تلك المواد المضافة تعمل على زيادة مقاومة السبيكة ضد عوامل الصدأ خلال فترة وجودها في ظروف بيئية وجوية قاسية، تمتد عادة لعدة شهور أو لبعض من السنوات.

#### المواد المتقدمة

كثيرا ما يتردد على مسامعنا في الآونة الأخيرة ما اصطلح على تسميته بالمواد المتقدمة Advanced Materials)، وعن تطبيقاتها الفريدة في المجالات الصناعية والطبية المتنوعة (4). ويتواكب استخدام هذه المواد مع الطفرة الحضارية والتكنولوجية التي نعيشها منذ منتصف القرن الماضي. وعلى الرغم من هذا كله، فإنني أشعر - وقد أكون مخطئا -بأن مصطلح المواد المتقدمة أصبح مصطلحا فضفاضا وهلاميا، وذلك نظرا إلى ضخامة العدد المُنتج من المواد الجديدة في الفترة القصيرة الماضية. وعموما وبعيدا عن الآراء الشخصية، فإن طائفة المواد المتقدمة تشمل المواد المتراكبة المتقدمة Advanced Composite Materials والزجاج الفلزى Glasses Metallic (6) والمواد غير المتبلورة، والتي تُعرف باسم المواد الأمورفية Amorphous Materials (7)، وقد تضاءل استخدام مصطلح المواد المتقدمة حين برز إلى الوسط العلمي مصطلح آخر أكثر تحديدا وهو المواد النانوية Nanomaterials التي سرعان ما بزغ نجمها لتحتل مكان الصدارة في قائمة المواد المتقدمة، وذلك على الرغم من حداثة تاريخ إنتاجها في بداية السبعينيات من القرن العشرين. وسوف نتحدث لاحقا في الفصول المقبلة من هذا الكتاب عن هوية هذه المواد وكيفية الحصول عليها وتطبيقاتها التكنولوجية الرائدة التي أدت إلى ما اصطلح على تسميته بثورة القرن الحادي والعشرين، وهي تكنولوجيا النانو.

\* \* \*

#### الباب الثاني

## تكنولوجيا النانو بين النظرية والتطبيق

## white

### ماهية المواد النانوية؟

أذن لى القارئ الكريم في أن أرافقه في رحلة قصيرة طفنا من خلالها على مراسي فصول الباب الأول من الكتاب، وتعرفنا على التطور الفلسفي لمفهوم المادة وكيف نشائت «نظرية الكم» التي ألهبت عبقرية العلماء وإبداعاتهم، بعد أن ظلت قرونا عديدة حبيسة أفكار ومبادئ الفيزياء التقليديــة الصارمــة. ورأينــا كيف انتفض هؤلاء العلماء والفلاسفة ثائرين على تلك النظم الأزلية التي أضحت، آنذاك، مريضة عاجزة عن تفسير ظواهر فيزيائية جديدة، منذ أن سمح الله للإنسان بأن يعبر بوابات القرن العشرين، ويواجه تحدياته وصعابه الجديدة. وقد بات العالم كله، منذ بزوغ فجر القرن العشرين، يتطلع إلى من يخلصه من القضبان الفولاذية للفيزياء الكلاسيكية

«كل شيء في هــذا الكون نسبي، تختلف قيمته وخواصه بناء على عوامـل ومتغيرات عدة، من بينها ترتيب الذرات بهيكل المــادة ومقاييس أبعاد المادة وحبيباتها»

المؤلف

التي ألجمت اجتهادات العلماء خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ولم يخيب ماكس بلانك رجاء العالم وأمانيه، فأعلن بزوغ شمس أفق جديد أسماه «نظرية الكم»، وذلك قبيل انتهاء السنة الأولى من القرن نفسه بعدة أيام.

ولم تلبث هذه النظرية في الظهور حتى احتضنتها أفكار آينشتاين العبقرية ونظريته «النسبية الرائدة»، فأخذت منها وأضافت إليها، لتكون بذلك مزيجا علميا متجانسا ونسيجا فلسفيا ومنطقيا متينا نعرفه باسم «علم الفيزياء الحديثة»، ولولا هذا العلم لما كان لنا أن نبحر في محيط عالم تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها المبتكرة، وما كان لي أن أسعد بصحبة قراء هذا الكتاب!

والآن، أود أن ياذن القارئ لي ثانية في أن أتجول معه عبر صفحات فصول الباب الثاني من الكتاب، لنتعرف معا على هوية المواد النانوية، وأنواعها، وكيفية تحضيرها على المستويين التجريبي والصناعي.

#### تصنيف المواد النانوية وتطبيقاتها

نستطيع القول إن جميع أنواع المواد التقليدية، مثل الفارات والسيراميك Semiconductors، والنباه الموصلات Semiconductors، والزجاج Glass، والسيراميك Ceramic والبوليمرات Polymers، تعد بمنزلة الخامات الأولية المستخدمة في تخليق مواد ذات أبعاد نانومترية (مواد نانونية). هذا وتختلف أشكال المواد النانوية باختلاف طريقة التحضير المستخدمة، حيث يمكن أن تُحضَّر في صورة أغشية (رقائق) نانوية Nanolayers، أو على هيئة أنابيب (أسطوانات) مورة أغشية (رقائق) تنفود المواد النانومترية على اختلاف أنواعها مورة حبيبات Nanoparticles. تنفرد المواد النانومترية على اختلاف أنواعها بخواص فيزيائية، كيميائية وميكانيكية فريدة تميزها عن المواد التقليدية ذات الحبيبات الكبيرة. وحيث إن المواد النانوية هي بمنزلة أحجار بناء وتصنيع المنتجات الجديدة، فإن تمتع هذه المواد المخلقة بخواص متقدمة ينعكس على كفاءة وأداء المنتج النهائي الذي يتم تصنيعه، حيث تتوافر فيه خواص لا يمكن توافرها في منتجات المواد التقليدية.

ويلخص الشكل (5-1) الأنواع المختلفة لأشكال المواد النانوية وعلاقتها بالنسبة إلى مستويات الفراغ الثلاثية (X,Y,Z). ومن الشكل، نستطيع أن نصنف المواد النانوية إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي:

#### ماهية المواد النانوية؟

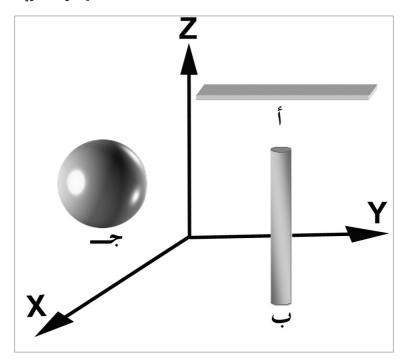

الشكل (5-1): رسم تخطيطي يبين الأشكال المختلفة التي تخلق المواد النانوية على هيئتها، وهي: (أ) رقائق أو طبقات نانوية (أحادية الأبعاد)، و(ب) أسطوانات أو أنابيب نانونية (ثنائية الأبعاد)، و(ج) حبيبات نانوية (ثلاثية الأبعاد) $^{(1)}$ .

●المواد النانوية أحادية الأبعاد: تقع تحت هذه الفئة، جميع المواد التي يقل أحد مقاييس أبعادها عن 100 نانومتر. ويعرض الشكل (5 - 1 «أ») رسما تخطيطيا لعينة من هذه الفئة وهي على هيئة طبقة مسـطحة رقيقة (جمعها رقائق) ذات سمك (بعدها الرأسي على المحور Z) نانوي. ويلاحظ من الشكل أنه لا يشترط أن يتمتع بعداها الآخران (X، X) بمقاييس نانوية، ومن هنا سُميت هذه الفئة بالمواد النانوية أحادية الأبعاد (أي التي لها بعد نانوي واحد فقط). ومن أمثلة هذه المواد كما ذكرنا الرقائق أو الأغشية Thin Layers مثل التي تسـتخدم في طلاء أسطح طلاء الأسـطح Surface Nanocoating، كمثل التي تسـتخدم في طلاء أسطح المنتجات الفلزية بغرض حمايتها من التآكل بالصدأ، أو تلك الأفلام رقيقة السمك المنتجات الفلزية بغرض حمايتها من التاتك بالنتجات الغذائية بهدف وقايتها من التلوث

والتلف. كذلك تُصنَّع رقائق مواد أشباه الموصلات المختلفة مثل رقائق السيليكون لتوظيفها في صناعة الخلايا الشمسية. ويبين الجدول (5-1) كيفية تأهيل المنتج للتطبيقات المختلفة عن طريق طلاء سطحه الخارجي برقائق النانو، وماهية الخواص التي يكتسبها سطحه ليتناسب مع تلك التطبيقات.

الجدول (5 – 1): تحسين وتطوير خواص سطح المنتج لمواكبة التطبيقات المختلفة، وذلك عن طريق طلائه برقائق النانو.

| أمثلة للتطبيقات ومجال الاستخدامات                                                                                                                                                                              | الخواص المطلوبة إضافتها إلى<br>سطح المنتج بعد طلاء الأسطح<br>بالمواد النانوية                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حماية أجزاء الماكينات والمعدات من التآكل الناتج عن الاحتكاك، زيادة في حماية أسطح المواد اللينة مثل البلمرات، الأنسجة الصناعية والأخشاب.                                                                        | <ul> <li>خواص ميكانيكية: زيادة في<br/>صلادة المنتج، زيادة في مقاومة<br/>الأسطح للخدش.</li> </ul>                           |
| تنظيف ذاتي لأسطح المنتجات وحمايتها من التصاق الغبار والشحوم عليها. لذا فإن هذه المواد تستخدم في تغطية أنسجة الأقمشة وسطوح زجاج البنايات الشاهقة.                                                               | <ul> <li>خواص متعلقة بحماية سطح</li> <li>المنتجات من البلل والالتصاق.</li> </ul>                                           |
| حماية أجزاء الآلات وماكينات التشغيل والأدوات من التآكل الناتج عن الصدأ، حماية أسطح التربينات والمحركات من الحرارة الناجمة عن التشغيل، العزل الحراري للبنايات والمنشآت عن طريق الدهانات.                        | <ul> <li>خواص حرارية وكيميائية:</li> <li>مقاومة الحرارة، العزل الحراري،</li> <li>مقاومة التآكل الناتج عن الصدأ.</li> </ul> |
| طلاء أسطح الأجهزة التعويضية بهدف رفع ملاءمتها البيولوجية لسوائل وأنسجة الجسم، طلاء أسطح الأدوات الجراحية بهدف عزلها عن المؤثرات البكتيرية ورفع مقاومتها للفيروسات والميكروبات ومنع التصاقها بسطوح تلك الأدوات. | <ul> <li>خواص بيولوجية: الملاءمة</li> <li>البيولوجية، مضادات العدوى.</li> </ul>                                            |
| صناعـة مواد العـوازل ذات الأسـماك الرقيقة جدا والمسـتخدمة عـزل الكهربـاء المؤثرة على حقول الترانزستورات، بيانات الذاكرة والأقراص الصلبة المستخدمة في حفظ البيانات.                                             | <ul> <li>خواص كهربية ومغناطيسية:</li> <li>العزل الكهربي، مقاومة المولدات</li> <li>المغناطيسية.</li> </ul>                  |
| الأغلفة الرقيقة والأغشية الستخدمة كمضادات للانعكاس والمطبقة في دهان أسطح الشاشات والعدسات وغيرها، صناعة الخلايا الشمسية والخلايا الفوتوفولطية.                                                                 | <ul> <li>خواص بصرية: مضادات</li> <li>الانعكاس الضوئي.</li> </ul>                                                           |

● المواد النانوية ثنائية الأبعاد: يشترط في مجموعة هذه الفئة من المسواد النانوية أن يقل مقياس بعدين من أبعادها عن 100 نانومتر. وتعد الأنابيب أو الأسطوانات النانوية (Nanotubes) ومنها على سبيل المثال لا الحصر أنابيب الكربون النانوية (Carbon Nanotubes)، والألياف النانوية (Nanofibers) وكذلك الأسلاك النانوية (Nano,wires)، نماذج مهمة لتلك الفئة من المواد. وإذا ما نظرنا إلى الشكل (5 - 1 «ب»)، الذي يعرض رسما لأسطوانة نانوية، فإننا نلاحظ أن مقياسي قطري المعين، (في الاتجاهين لا ... (X ) بقاعدة الأسطوانة يقلان عن 100 نانومتر، هذا على الرغم من أن أطوال هذه المواد (البعد الرأسي على المحور Z) قد تمتد إلى عدة مئات من النانومترات أو الميكرومترات.

وقد أُنجزت في خلال العقدين الآخرين دراسات كثيرة واكتشافات مثيرة تتعلق بالخواص الفريدة لأنابيب الكربون النانوية التي تحتكر لنفسها عددا كبيرا من الخواص الكيميائية، الفيزيائية والميكانيكية غير المألوفة، كارتفاع مقاومة Strength إجهادات الشد Tensile Stress، الذي يصل إلى مائة ضعف قيمة مقاومة الشد لسبائك الصلب مع تمتعها بانخفاض في قيمة كثافتها البالغة سدس مقدار كثافة سبائك الصلب، مما يجعلها أقوى مادة صنعها الإنسان حتى الآن. ولم يكن غريبا أن ترشَّح ترشيح أنابيب الكربون النانوية لأن توظف كمواد داعمة ومقوية لقوالب الفلزات لرفع قيم صلادتها وتحسين خواصها الميكانيكية، وعلى الأخص رفع مقاومتها للانهيار. كما أنها تجمع خواص فريدة أخرى مثل القدرة الفائقة على التوصيل الحراري والكهربي، علاوة على خواصها الكيميائية المتميزة. ومن المتوقع استخدام الأنابيب والأسلاك النانوية في تصنيع مكونات الخلايا الشمسية وشرائح الحاسبات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار والأجهزة الالكترونية الدقيقة.

● المواد النانوية ثلاثية الأبعاد: تمثل الكريات Spheres نانوية الأبعاد، مثل الحبيبات النانوية Nanoparticles، وكذلك مساحيق الفلزات والمواد السيراميكية فائقة النعومــة Ultrafine Powders، أمثلة لهذه الفئة من المــواد التكنولوجية المهمة، التي نعتت بأنهــا ثلاثية الأبعاد، نظرا إلى أن

مقاييس أبعادها على المحاور الثلاثة X ، Y ، X تقل عن 100 نانومتر، كما هو مبين في الشكل (5 - 1 «ج»). الجدير بالذكر، أن هذه الفئة من المواد النانوية ثلاثية الأبعاد، سواء أكانت على هيئة حبيبات أم مساحيق فائقة النعومة، تتصدر قائمة الإنتاج العالمي من المواد النانوية بوجه عام، وذلك نظرا إلى تعدد استخداماتها في المجالات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة. فعلى سبيل المثال تتوافر الآن بالأسواق مساحيق حبيبات نانوية لأكاسيد الفلزات Nanoparticulate Metal Oxides ذات أهمية اقتصادية كبيرة، حيث تدخل أكاسيد الفلزات مثل أكسيد السيليكون Silica (SiO<sub>2</sub>)، أكسيد التيتانيوم (Silica (SiO<sub>2</sub>)، أكسيد الألمونيوم Alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) ، وكذلك أكاسيد الحديد: و Hematite (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) في قطاع صناعة الإلكترونيات، ومواد البناء، وصناعـة البويات والطلاء، وكذلك في قطـاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة، لتحل بذلك محل المواد التقليدية، ولتساهم في رفع كفاءة وجودة المنتجات. ووسط هذا الخضم الهائل من الحبيبات النانوية تجيء حبيبات مركبات أشباه الموصلات مثل الكادميوم تيلوريد CdTe، وكذلك خارصينات الغاليوم GaAs على رأس قائمة المواد النانوية المستخدمة في صناعة الأدوات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة وفي صناعة الخلايا الشمسية، هذا بالإضافة إلى استخداماتها المثيرة كموصلات للدواء Drug Delivery داخل الجسم.

وتعد فئة الحبيبات النانوية لعناصر الفلزات الحرة Nanoparticles، وعلى الأخص فلز الذهب من أهم المواد النانوية الحبيبية Nanoparticles، وذلك لأهميتها واستخداماتها في كثير من التطبيقات الطبية المتعلقة بدحر وقتل الأورام السرطانية التي تصيب أعضاء الجسم. وقد استخدمت حبيبات الذهب النانوية في تحديد سلاسل الحامض النووي DNA حبيبات الذهب النانوية في تحديد سلاسل الحامض النووي لنووي لفيروسات التي تغزو جسم الإنسان. هذا بالإضافة إلى احتكارها عددا من الخواص الفريدة تؤهلها لأن تكون المواد الأساسية لمكونات الأجهزة البصرية، البيولوجية عالية التقنية والدقة.

#### ماذا يميز المواد النانوية؟

بعد أن أجرينا استعراضا عاما للتطبيقات المتقدمة لمواد النانو المختلفة، وقبل أن نبدأ في الباب الثالث من هذا الكتاب وفصوله المتعددة المعنية بتقديم بعض التطبيقات العملية والرائدة لتكنولوجيا النانو في حياتنا العلمية، رأيت أولا أن نجيب معا عن سؤال يتردد دائما في جميع الأوساط غير المتخصصة في هذا المجال التقني. وكما يتفق معي القارئ الكريم، ليست تكنولوجيا النانو بعصا سحرية نحركها لنحصل منها على ما يحلو لنا من منتجات وتطبيقات إعجازية، بل هي علم وفن وإبداع يقوم على أسسس وثوابت نظرية رسخها لنا علماء الفيزياء وعلوم المواد، ومازالوا يبذلون هذا الجهد المضني المتواصل الذي أرى أنه سوف يمتد معنا عقودا تلو عقود.

#### مساحة السطح

تعد مساحة السطح Surface Area لجسم ما – المساحة الكلية لأوجه أسطح الجسم الخارجية – أهم خاصية تتميز بها المواد النانوية عن غيرها من المواد التقليدية. ولإدراك الدور المهم الذي تؤديه هذه الخاصية، فلنتصور أن لدينا قطعة فلزية على شكل مكعب تتساوى مقاييس أطوال أضلاعه حيث يساوي كل منها «س»، ومن ثم فإن حجم المكعب الكلي يساوي «س $^{8}$ » ( الشكل  $^{8}$  –  $^{8}$  «أ»). ولنفترض أن العدد الكلي لمجموع ذرات المادة التي تحتل مواقعها داخل هيكل هذا المكعب هو 4086 ذرة، هذا في حين أن العدد الكلي للذرات الموجودة على الأسطح الستة الخارجية لهذا المكعب هو 1352 ذرة (الشكل  $^{8}$  –  $^{8}$  «أ»).

في إطار هذه الافتراضات، فإن مساحة الوجه الواحد للمربع سوف تكون « $m^2$ » ومن ثم تكون المساحة الكلية للسطح الخارجي له تساوي «6  $m^2$ ». هذا يعني أن عدد الذرات الموجودة في مساحة «6  $m^2$ » ستكون 1352 ذرة. وبالتالي تكون النسبة بين مساحة السطح الخارجي للمكعب وبيـن حجمـه في هـذه الحالـة سـوف تساوي « $\frac{6}{m^2} = \frac{6}{m}$ ». ولنتخيل الآن أن هذا المكعب قد قمنا بتجزئته إلى ثماني مكعبات أصغر (الشـكل

• زيادة كبيرة في مساحة الأسطح الخارجية للمكعب بعد تجزئته، وهذا يسفر عن تضاعف قيمة النسبة بين مساحة السطح والحجم بمقدار ثماني مرات، لتساوي «  $\frac{6}{0}$  X  $\frac{6}{0}$  » بعد أن كانت «  $\frac{6}{0}$  ».

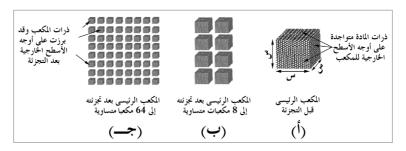

الشكل (5 – 2): رسم تخطيطي يبين (أ) قطعة من فلز ما على شكل مكعب تبلغ مقاييس أبعاده س X س. ويحتوي هذا المكعب على 4086 ذرة، منها 1352 ذرة مقاييس أبعاده س X س. ويحتوي هذا المكعب على 4086 ذرة، منها 1352 ذرة توجد على أوجه أسطحه الست الخارجية. ويوضح الشكل في (ب) المكعبات الناشئة عن تجزئة المكعب الرئيسي في (أ) إلى ثمانية أجزاء متساوية يبلغ حجمها المكلي حجم المكعب الأساسي نفسه ( $w^{()}$ )، لكنها تتميز عنه في قيمة مجموع أوجه أسطحها الخارجية البالغ 48 وجها، توجد عليها 2388 ذرة من العدد المكلي لذرات المكعب البالغ 4086 ذرة. هذا ويتزايد مجموع أوجه الأسطح الخارجية للمكعب ليبلغ 388 وجها، تحتلها 3586 ذرة وذلك بعد تجزئة المكعب الرئيسي إلى 64 جزءا (ج). ومن الجدير بالملاحظة ثبات قيم العدد المكلي للذرات بالمكعب قبل وبعد التجزئة، وكذلك عدم تغير مقدار حجمه المكلي، حيث إن المتغيرات الناجمة عن تصغير المكعب الرئيسي تكمن في عدد الدزات الظاهرة على الأوجه الجديدة الناشئة من التقسيم، وتضاعف قيمة في عدد الدزات الظاهرة على الأوجه المحية للمكعب (1).

#### ماهية المواد النانوية؟

- زيادة كبيرة في قيمة مقدار العدد الكلي للذرات الموجودة على الأسطح الخارجية لأوجه المكعبات الثمانية الناتجة (48 وجها) لتصبح 2388 ذرة. هــذا في حين لــم يتغير مجموع العــدد الكلي للذرات الموجودة بالمكعبات الثمانيــة ككل عما كانت عليــه قبل تجزئة المكعب الأصلــي. ومن ثم تكون النســبة بين عدد الذرات على السطح الخارجي للمكعبات إلى العدد الكلي للــذرات بوحدات المكعب الثمانية قــد تضاعفت من  $\frac{1352}{4086}$   $\times$  100  $\times$  2388 إلــي وهذا في حــد ذاته يعني وجود أكثر من نصف قيمة ذرات المادة على الأسطح الخارجية للمكعبات الثمانية المجزأة.
- ومع استمرار التجزئة لكل مكعب من المكعبات الثمانية إلى ثمانية مكعبات أصغر، سوف نحصل على 64 مكعبا متناهيا في الصغر (الشكل 5 2 «أ»)، تحتوي على 384 وجها (64 مكعبا كلا أوجه). وهذا بالتالي يؤدي إلى تضاعف القيمة الاجمالية لمساحة الأسطح، مما يسفر عن تضاعف ظهور ذرات جديدة من المادة على الأسطح الخارجية لهذه المكعبات الجديدة كي يصل عددها الكلي إلى 3586 ذرة، وهي بذلك تمثل نحو 88% من العدد الإجمالي الكلي للذرات الموجودة داخل جسيمات المكعبات ( 4086 ذرة).



الشكل (5-8): صور مجهرية بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالي الدقة لعينت ين لحبيبات الفضة النانوية حضَّرهما مؤلف هذا الكتاب عند ظروف معملية مختلفة. والشكل يوضح أن متوسط أقطار الحبيبات بالعينة (أ) يبلغ نحو 35 نانومترا، بينما تبلغ هذه القيمة نحو 5 نانومترات في حالة العينة (p).

ولنأخــذ الآن فكرة نموذج تصغير المكعب الواردة في الفقرة السـابقة كي نسترشد بها حين ننظر إلى الشكل (5 – 3) الذي يوضح صورتين من صور الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالى الدقة لعينتين من عينات الحبيبات نانونية لفلز الفضة تم تحضيرهما باستخدام الطرق الكيميائية تحت ظروف معملية مختلفة  $^{(3)}$ . ويلاحظ في الشكل  $^{(5-3)}$  «أ») أن حبيبات الفضة التي يصل أعدادها إلى أقل من عشر حبيبات يبلغ متوسط أقطارها نحو 35 نانومترا، تحتل مساحة سطحية (مساحة منطقة الصورة الموجودة بها الحبيبات، حاصل ضرب طول الصورة (3.7 نانومترات) في عرضها (4.1 نانومترات) تبلغ نحو 9481 نانومترا مربعا. هذا في حين تحتل المساحة نفسها ما يزيد على مائة حبيبة من الفلز نفسه، لكنها لا تزيد متوسط أقطارها على 5 نانومترات، كما هو موضح في الشكل (5 - 3 «ب»). ولأن الحبيبات النانوية المتدنية إلى هذا البعد الذي لا يتعدى طول قياسه 5 نانومترات، تحتوى على ما يقرب من 30 ذرة على أسطحها الخارجية، فإننا بذلك نستطيع القول بأن أكثر من 3000 ذرة من ذرات فلز الفضة توجد في هذه المساحة السطحية الصغيرة. ويسبب هذا التكاثف العددي من ذرات العنصر زيادة درامية في شدة فاعليته ونشاطه، وتغيرا في خواصه الفيزيائية والميكانيكة ليظهر بذلك خواص أخرى جديدة تختلف تماما عن تلك الخواص والصفات التقليدية التي تبديها حبيباته الكبيرة.

هذا وتشير نتائج بحثية أخرى إلى أن نسبة وجود الذرات على الأسطح الخارجية لحبيبات فلز الحديد النانوية التي صُغِّرت مقاييسها إلى 3 نانومترات، تصل إلى نحو 50% من إجمالي العدد الكلي للذرات الموجودة بالحبيبات 4 هذا في حين لا تتجاوز هذه النسبة 5% فقط في حالة الحبيبات كبيرة المقاييس من المادة نفسها، والتي تبلغ مقاييس أقطارها نحو 40 نانومترا.

ويبين الشكل (٥ – ٤) العلاقة بين وجود ذرات المادة على سطح Atoms، وليب Bulk Atoms حبيبات فلز الحديد عند مقاييس مختلفة لأقطار الحبيبات Particle Size. ومن الشكل الموضح نستطيع أن نستتج العلاقة العامة التي تربط بين تلك المتغيرات الثلاثة، والتي تشير إلى أنه مع تناقص مقاييس أقطار الحبيبات، تزداد أعداد ذرات المادة على الأسطح الخارجية للحبيبات، في الحبي الذي تتناقص فيه أعداد الذرات الموجودة بقلب – لب – تلك الحبيبات.

#### ماهية المواد النانوية؟

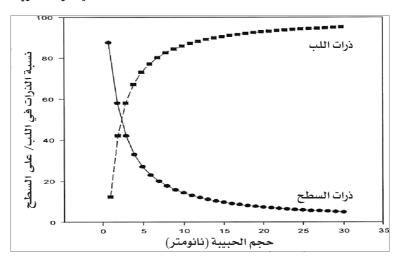

الشكل (5-4): العلاقة الرابطة بين نسب وجود ذرات فلز الحديد (المحور الرأسي) على الأسطح الخارجية لحبيباته Surface Atoms ومتوسط مقاييس أبعاد تلك الأسطح الخارجية لحبيبات (Particle Size). ومن الشكل تتجلى لنا تلك العلاقة التي تربط بين مقاييس أبعاد الحبيبات ونسبة وجود الذرات بلب الحبيبات Bulk Atoms حيث يتضح أنه مع تناقص أبعاد أقطار الحبيبات تزداد نسبة وجود ذرات المحديد على السطح مما يحسن من الصفات المختلفة لهذا الفلز، ويضيف إليه صفات أخرى جديدة لم تكن موجودة فيه من قبل ( $\frac{4}{}$ ).

## خواص المواد النانوية

بعد أن استعرضنا خلفية نظرية مبسطة عن تأثير تصغير حبيبات المواد النانوية في زيادة مساحة أسطحها وكيف تتضاعف أعداد الذرات على تلك الأسطح الخارجية للحبيبات، سوف نلقي الضوء في هذا الجزء على أمثلة من الخواص المختلفة للمواد النانوية ونواحي انفرادها بسمات وخصال لم تكن معروفة من قبل.

## - الخواص الميكانيكية

أشرنا فيما سبق إلى أن تصغير مقاييس أبعاد المواد الرامي إلى إنتاج حبيبات نانوية الأبعاد يؤثر بالإيجاب على كل خواص المادة ويميزها على مثيلتها من المواد المناظرة التي لها التركيب الكيميائي نفسه. وتأتى

الخواص الميكانيكية للمادة على رأس قائمة تلك الخواص المستفيدة من صغر أحجام الحبيبات ووجود أعداد ضخمة من ذرات المادة على أسطحها الخارجية. فعلى سبيل المثال، ترتفع قيم الصلادة Hardness (6) للمواد الفلزية وسبائكها وكذلك تزيد مقاومتها Strength (6) لمواجهة إجهادات الأحمال المختلفة الواقعة عليها، وذلك من خلال تصغير مقاييس حبيبات المادة والتحكم في ترتيب ذراتها (7).

ويؤدي تصغير مقاييس حبيبات المواد السيراميكية إلى اكتسابها مزيدا من المتانة Toughness (8)، وهي صفة لا توجد في مواد السيراميك المعروفة بقصافتها Brittleness (9) ومقاومتها للتشكيل السيراميك المعروفة بقصافتها Brittleness الأبحاث الرامية إلى تطوير المواد السيراميكية ورفع قيم متانتها وقابليتها للتشكيل وتحمل إجهادات الصدم Impact، إلى تخليق أنواع جديدة من تلك المواد تستأثر لنفسها الجمع بين صفة المتانة العالية والقابلية للتشكيل، علاوة على تمتعها بالصلادة الفائقة وارتفاع مقاومتها للإجهادات الخارجية والصمود أمام قيمها العالية. وقد تأتى ذلك كله من خلال تصغير حجم حبيبات المادة إلى ما دون 10 نانومترات (11).

وقد فتحت تلك الأبحاث وغيرها الباب علي مصراعيه أمام الفئات الجديدة من المواد النانوية كي تُستخدَم وتوظّف في مجالات متنوعة مشل مجال القواطع الحادة وأدوات الحفر فائقة الصلادة والمتانة المستخدمة في مجال حفر آبار البترول والمياه. كذلك تستخدم تلك الحبيبات في مجال تغطية الأسطح المعرضة لعوامل الصدأ والتآكل. فعلى سبيل المثال، تستخدم حبيبات كربيد التيتانيوم (12) وكربيد التنجستن (13) في تصنيع تلك العدد وأدوات القطع والحفر المستخدمة في تقطيع الأجسام شديدة الصلادة، وكذلك في الوصول إلى مكامن زيت النفط وبحيرات المياه الجوفية من خلال التعامل مع صخور الطبقات الجيولوجية عالية الصلادة، وذلك بدلا من استخدام مادة الماس الأسود مرتفع الثمن، والذي تنخفض خواصه عن خواص هذه المواد النانوية الحديدة.

تجد الحبيبات النانوية الآن مرتفعة الصلادة والمتانة، مثل حبيبات مادة أكسيد الألومنيوم وأكسيد الزركونيوم مجالا تطبيقيا مهما، حيث توظّف في تغليف الأسطح الداخلية لأسطوانات المحركات من أجل زيادة العمر الافتراضي لتلك المحركات ووقايتها من التآكل بالصدأ السذي تتعرض له في أثناء التشغيل نتيجة لتلامس مكوناتها الفلزية بعضها مع بعض، خاصة في الأماكن المرتفعة الحرارة والتي تفقد معها الزيوت المستخدمة في التبريد كفاءتها، وذلك نظرا إلى انخفاض كثافتها عند تلك الظروف السيئة من التشغيل. وقد أدى استخدام تلك الأغلفة الواقية إلى عدم تغير مقاييس أبعاد أسطوانات المحركات والمحافظة على أشكالها وأبعادها الأصلية، الأمر الذي زادت معه كفاءة المحركات وانخفضت معدلات استهلاك الوقود وزيوت التشحيم والتبريد، مما نتج عنه انخفاض في كمية عوادم الاحتراق.

وتعمد بعض من شركات إنتاج السيارات إلى إضافة مواد داعمة مخلقة من الحبيبات النانوية للأكاسيد الفلزية، وكذلك الكربيدات، إلى السيائك الفلزية المستخدمة في إنتاج أجسام وهياكل تلك السيارات، وذلك بغرض رفع قدرتها على تحمل الصدمات الناتجة عن الحوادث المرورية الخفيفة والمتوسطة.

وتعد الأغلفة من حبيبات النانو الفلزية التي تُدمَج مع حبيبات أخرى من مواد سيراميكية، أحد المفاتيح الرئيسية المهمة الموظفة في صناعة أجسام الطائرات والمركبات الفضائية الأخرى، وتحاشي ظاهرة الإجهادات الواقعة عليها نتيجة تعرض أجسام هياكلها الخارجية للوهن والضعف الذي كان السبب الرئيسي لوقوع الكثير من حوادث تحطم طائرات الركاب بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وتعمل الحبيبات النانوية المكونة للأغلفة التي تغطّى بها أسطح هياكل المركبات الفضائية بمنع امتداد أي شروخ تقع على الجسم ووقف تقدمها وزحفها، مما يحافظ على سلامة ومتانة الطائرات، ويزيد من أعمارها الافتراضية إلى نسب تتراوح بين 200% و300%. تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع قدرة المواد النانوية

في وقف امتداد الشروخ بأجسام المركبات الفضائية ناتج عن تناهي صغر مقاييس أبعاد حبيباتها، مما يعني زيادة كبيرة في عدد الحدود الحبيبية التي تقوم بوقف وصد امتداد الشرخ وزحفة في الجسم الفلزة للمركبة. أي أنه مع تناقص أبعاد الحبيبات وصغرها إلى ما دون 100 نانومتر، تزداد أعدادها ومن ثم تزداد أعداد حدودها الحبيبية التي تفصل كل حبيبة عن الأخرى، كما سبق أن تم تناولناه في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

## النشاط الكيميائي

تعد الزيادة الكبيرة في مساحة أسطح الحبيبات النانوية ووجود عدد ضخم من ذرات المادة على أوجه أسطحها الخارجية، هما العامل الأهم والمؤشر في زيادة النشاط الكيميائي للمواد النانوية، مما يضعها دائما على رأس قائمة المواد المرغوب في استخدامها بالتطبيقات الكيميائية المختلفة. كما تعد المحفرات النانوية Nanocatalysts المؤلفة من حبيبات فائقة النعومة، والتي لا تتعدي مقاييس أقطار حبيباتها الداخلية 100 نانومتر، أحد أهم الأمثلة التطبيقية لهذه الفئة من المواد وأكثرها انتشارا. وتتفاعل حبيبات المحفزات النانوية بقوة مع الغازات السامة والضارة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين المختلفة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري سواء في المحولات الكهربية والسيارات والمعدات، مما يرشحها لأن تؤدي الدور الأهم والرئيسي في الحد من التلوث البيئي بهذه المركبات العضوية شديدة السمية.

وتعد خلايا الوقود Fuel Cells أحد التطبيقات الأكثر أهمية للمحفزات النانوية المصنوعة من حبيبات الفلزات النبيلة Nobel Metals المحمفزات النانوية المصنوعة من حبيبات الفلزات النبيلة Nanoparticles، مثل فلز البلاتين Pt ومجموعته. ولعل المستقبل القريب سوف يحمل لنا اكتشافات علمية مثيرة عن إمكان استخدام حبيبات نانوية من سبائك فلزية أقل تكلفة من مجموعة فلز البلاتين وسبائكه، مما يمكننا من استخدام تكنولوجيا خلايا الوقود بطريقة اقتصادية تفتح الباب نحو انتشارها وتعميمها كأحد أهم مصادر الطاقة الجديدة.

#### ماهية المواد النانوية؟

كما تعد المحفزات النانوية المستخدمة في تكرير النفط نموذجا تطبيقيا مهما لتلك الفئة من المحفزات النانوية، على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاجها على المستوى الصناعي وبالكميات الضخمة التي تتطلبها عمليات تكرير زيت النفط. على أي حال، فإن وجود هذا الكم الضخم من الذرات على الأسطح الخارجية لحبيبات المحفزات النانوية يزيد من فاعليتها وتحفيزها الكيميائي، حيث إنها تشارك بأسطح حبيباتها الخارجية في تلك العمليات الكيميائية. هذا بالإضافة إلى أن تلك الحبيبات المتناهية في الصغر تتمتع بمساحة أسطح عالية جدا، وهذا يعني أنه عند استخدام كتلة وزنية معينة من المحفزات نانوية الحبيبات تكون فاعليتها أعلى بكثير من الكتلة نفسها الوزنية لنوع المحفز الكيميائي نفسه المؤلف من حبيبات كبيرة الأحجام.

## • الخواص الفيزيائية

## نقطة الانصهار

تتأثر قيم درجات حرارة انصهار المادة بتصغير أبعاد مقاييس حبيباتها. فعلى سبيل المثال، فإن درجة الحرارة التي يحول عندها تحول فلز الذهب النقي من الحالة الصلبة Solid State إلى الحالة السائلة Liquid State تعرف باسم نقطة الانصهار - Melting Point ، هي 1064 درجة مئوية. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تتغير هي هنه القيمة مع تغير أوضاع وترتيب ذرات فلز الذهب الناجمة عن تصغيير مقاييس أبعاد حبيباته وزيادة مساحة أسطحه الخارجية؟ يتيح الشكل (5 - 5) إجابة مباشرة عن هذا السؤال، حيث يوضح العلاقة الطردية التي تربط بين نقطة انصهار فلز الذهب ومقياس أبعاد أقطار حبيباته. وكما هو موضح بالشكل، فإن قيمة نقاط انصهار فلز الذهب تتناقص بتناقص بتناقص عند تدني مقياس أقطار حبيبات الذهب إلى نحو 500 درجة مئوية عند تدني مقياس أقطار حبيبات الذهب إلى نحو 1.35 نانومتر (4)،

التركيب الكيميائي وخلوها من الشوائب. ومن هذه العلاقة يتضح لنا أنه بالإمكان التأثير في خواص وسلوك المادة من خلال تصغير مقاييس حبيباتها، مما يؤدي إلى تخليق عدة مواد من المادة الرئيسية نفسها بحيث تختلف كل منها عن الأخرى في الخواص والصفات اختلافا كبيرا، وهذا يؤدي إلى اتساع رقعة التطبيقات التكنولوجية للمادة، ومن دون إضافة، أي مواد أو عناصر أخرى إليها كما هو متبع في تكنولوجيا تخليق المواد التقليدية حيث تضاف مادة أو أكثر إلى المادة الرئيسية لتغيير صفات معينة أو خواص بها.

ويبرر علماء الفيزياء سبب تناقص قيم نقط انصهار المادة مع تناقص مقاييس حبيباتها إلى الزيادة الطارئة على مساحات أسطحها الخارجية واختلاف مواضع وترتيب ذرات فلز الذهب عما كانت عليه.

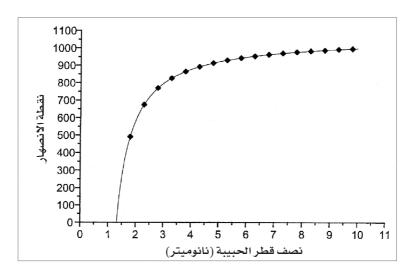

الشكل (5-5): يمثل الشكل العلاقة التي تربط بين قيم درجة حرارة نقطة انصهار حبيبات الذهب الخالص (المحور الرأسي) وأنصاف أقطار تلك الحبيبات (المحور الأفقي). ومن هذه العلاقة المبينة بالشكل نستطيع القول إن التلاعب في أوضاع ذرات حبيبات الذهب الناجم عن تصاعد نسب وجود هذه الذرات على الأسطح الخارجية لحبيباته قد غير الخواص الفيزيائية للذهب ومن بينها قيمة درجة حرارة الانصهار له (4).

## • الخواص البصرية

بالإضافة إلى ما سبق شرحه من الخواص المهمة التي تتميز بها المواد النانوية، فقد استحوذت تلك المواد على اهتمام الباحثين والعلماء العاملين في مجال البصريات وذلك نظرا إلى الخواص غير المسبوقة التي تمتلكها تلك المواد، حيث تختلف في خواصها البصرية عن نظائرها من المواد التقليدية كبيرة الحبيبات. ومن المثير للدهشة امتداد تأثير حجم الحبيبات إلى تغيير الخواص البصرية للمادة Optical Properties، ومنها التشتيت أو التكسير الضوئي Light Scattering لسطح المادة. فعلى سبيل المثال، فإن اللون المعروف لحبيبات الذهب النقى التي تزيد أقطارها على 200 نانومتر هو اللون الذهبي الأصفر الذي نعرفه. لكن إذا ما تم تصغير هذه الحبيبات إلى أقل من 20 نانومترا، فإنها تكون عديمة اللون (شـفافة)، ومع زيادة تصغير الحبيبات تظهر الحبيبات بألوان مختلفة من الأخضر إلى البرتقالي ثم الأحمر، وذلك وفقا لقيم مقاييس أبعاد أقطارها. وينعكس تصغير أحجام حبيبات الذهب على قدرة تلك الحبيبات لمقاومة التكسير الضوئي وجمعها بين انبعاث طيفى ضيق المدى Sharp Emission Band وطيف استثارة واسع المدى Broad Excitation.

ويعد مجال الإلكترونيات والبصريات أحد أهم المجالات التطبيقية الخاصـة بالمواد النانويـة التي تجمع فـي خواصها صفـات بصرية وقـدرة فائقة علـى التوصيل الكهربي، مثل حبيبات الفضة، الذهب، وكذلك أنابيب الكربون النانوية، حيث تُسـتخدم هذه المواد في صناعة الشاشات عالية الدقة فائقة التباين ونقاء الألوان، مثل شاشات التلفاز والحاسبات الحديثة.

## • الخواص المغناطيسية

تعتمـد قوة المغناطيس اعتمادا كليا علـى مقاييس أبعاد حبيبات المادة المصنـوع منها المغناطيس. وكلما صغرت تلك الحبيبات وتزايدت مسـاحة أسـطحها الخارجية ووجود الذرات على تلك الأسـطحها كلما ازدادت قوة

وفعالية المغناطيس وشدته. وتعد المواد النانوية ذات الخواص المغناطيسية أهـم مصادر المـواد التي تدخـل في إنتاج المغناطيسات فائقة الشـدة المستخدمة في المولدات الكهربية الضخمة، ومحركات السـفن والبواخر العملاقة. كمـا تدخل الحبيبات النانوية للمواد المغناطيسية في صناعة الأجهزة التحليل فائقـة الدقة وكذلك في صناعة أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي Magnetic Resonance Imaging (MRI) وكذلك في أجهزة التشخيص الطبى Medical Diagnostics بوجه عام.

## • الخواص الكهربية

أثر تناهي صغر أحجام حبيبات المواد النانوية وكثافة أعداد الحدود الحبيبية بالإيجاب على خواصها الكهربية التي تتمثل في قدرتها الفائقة على توصيل التيار الكهربي. وتستخدم المواد النانوية الآن في صناعة أجهزة الحساسات الدقيقة والشرائح الإلكترونية بمختلف الأجهزة الحديثة. كما تستخدم بكثافة في صناعة مكونات الهواتف الخلوية والحاسبات، مما مكن هذه القطاعات الصناعية من إنتاج أجهزة خفيفة الوزن عالية المواصفات التقنية، وفي الوقت نفسه منخفضة التكلفة.

ويعطي الجدول (5 - 2) بيانا لبعض الخواص التي يتم تطويرها في المنتجات المختلفة عن طريق تصغير حبيبات المواد إلى أقل من 100 نانومتر. ويتضح لنا من تلك الأمثلة المتعددة أنه من المنطقي ألا تتبع المواد النانوية في حركتها وفي تفاعلاتها وسلوكياتها، كلاسيكيات نيوتن الخاصة بقوانين حركة الأجسام الضخمة وتفاعلاتها. لذا فإنه في إطار تفهمنا لميكانيكا الكم وبعد مرور مائة وعشرة أعوام على تلك النظرية الرائدة التي فجرتها جهود ماكس بلانك، ثم أعقبتها إنجازات آينشتاين الفذة ونظرياته لترسيخ قواعد الفيزياء الحديثة، فقد أدركنا أن الخواص المتميزة التي تحتكرها المواد النانوية السابق توضيحها، ترجع كنتيجة مباشرة لتصغير حجم حبيباتها. ويأتي التأثير الكمي Quantum Effect على تلك الحبيبات النانوية متناهية الصغر ليحسن ويعزز من تلك الخواص والخصال، وذلك وفقا لنظرية ميكانيكا الكم التي جاءت لتصحح قوانين نيوتن الكلاسيكية.

## ماهية المواد النانوية؟

ولعل تلك الأمثلة قد أكدت للقارئ الكريم خطأ الفيزياء الكلاسيكية حين آمنت بالعديد من المثاليات النظرية ومن بينها أزلية المادة وصمودها في مواجهة أي متغيرات ترمي إلى تغيير خواصها وسماتها. فكل شيء في هذا الكون نسبي، تختلف قيمته وخواصه بناء على عوامل ومتغيرات عدة، من بينها ترتيب الذرات بهيكل المادة ومقاييس أبعاد المادة وحبيباتها.

الجدول (5-2): أمثلة توضح كيفية تحسين وتطوير خواص المنتجات ورفع كفاءتها عن طريق التحكم في مقاييس أبعاد حبيباتها لتكون أقل من 100 نانومتر.

| أمثلة                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخواص                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| زيادة التوصيل الكهربي والمغناطيسي في السيراميكيات<br>والمتراكبات النانوية، زيادة في المقاومة الكهربية بالفلزات.                                                                                                                                                        | الكهربية Electrical    |
| يادة القوة الممانعة المغناطيسية Magnetic Coercivity.                                                                                                                                                                                                                   | Magnetic المغناطيسية   |
| تحسين الصلادة Hardness، المتانة Toughness في الفلزات والسبائك الفلزية، تحسين اللدونة Plasticity والقابلية للسحب Ductility في المواد السيراميكية القصفة.                                                                                                                | Mechanical الميكانيكية |
| زيادة وتطوير القدرة الكمية لبلورات أشباه الموصلات .Quantum Efficiency of Semiconductor Crystals                                                                                                                                                                        | البصرية Optical        |
| تحسين التلاؤم والتوافق البيولوجي Biocompatibility،<br>زيادة قدرة النفاذية والاختراق للموانع والحواجز البيولوجية<br>Biological Barriers التي تعوق وصول الأدوية والعقاقير<br>العلاجية للجزء المصاب (مثل الأغشية Membranes).<br>الحاجز الدموي بالمخ Blood-brain Barrier). | Biological البيولوجية  |



# white

## تقنيات الإنتاج والتوصيف

بعد أن انتهينا من إلقاء الضوء على ملامح تطبيقات تكنولوجيا النانو وما يمكن أن تحققه للبشرية من آمال عريضة وقفزات تكنولوجية عملاقة باتت صعبة أو مستحيلة في ظل التكنولوجيات التقليدية، فقد تبين لنا أن العالم كله - من غنى إلى فقير - على حافة ثورة تكنولوجية عملاقة قادرة على تحويل أحلامه من وهم إلى حقيقة وواقع ملموس. سوف يشهد جيل اليوم والأجيال القادمة خلال العشرين سنة المقبلة تطورا متزايدا في مجال الطب والرعاية الصحية والاكتشاف المبكر للأمراض، ويلمس الطفرات الهائلة التي يحققها قطاع صناعة الدواء، وسوف تزداد حياتنا نعومة وسلاسة مع تلك القفزات التي تحققها تكنولوجيا النانو في مجالات الأجهزة الإلكترونية بمختلف فئاتها.

«منذ أنبدأت البشرية رحلتها مع تكنولوجيا النانو، داعبت خيال العلماء والباحثين وهيمنت عليه فكرة التلاعب الفردي بنزات وجزيئات المادة وترتيبها على هيئة نماذج وأشكال لتكوين البنية الداخلية لهياكل الأجهزة المراد إنتاجها، مهما بلغت أحجامها وكبرت مقاييس أبعادها أو صغرت»

المؤلف

ولكي لا يُصبح حديثنا مجرد سرد قصصي عن حكايات أسطورية، مسطورة في كلمات هلامية لا ترتبط بالواقع الحالي، فلا بد أن نتفق على أنه ما زال أمامنا كثير من التحديات التقنية التي تواجهنا، كي نعبر الجسر الفاصل بين اليأس والأمل، ونقوم برأب الصدع بين الحلم والحقيقة. ولن يتأتى للبشرية هذا إلا من خلال العلم والعمل البحثي الشاق والمُضني من أجل إنقاذ أنفسنا والأجيال المقبلة من مخاطر التصحر ونُدرة المياه الصالحة للشرب، والمشاكل البيئة القاتلة، ونفاد الوقود الأحفوري، وعجز الأدوية والعقاقير الطبية التقليدية عن مكافحة الأمراض وردع الأوبئة الحالية والمتوقعة، وإلى غير ذلك من مخاطر وتحديات كثيرة باتت تؤرقنا منذ منتصف القرن الماضي.

## أدوات التكنولوجيا

لكي ننجح في تطويع تكنولوجيا النانو وترويضها لتأدية المهام المُوكلة إلىها، لا بد أن نعرف ماهية أدواتها ووسائلها الخاصة بإنتاج وتوصيف مُخرجاتها الرائدة، فلـكل تكنولوجيا أدواتها، التي من دونها أو من دون إتقان استخدامها وتطويعها، تظل - أي التكنولوجيا - مجرد سراب أو حلم. وخلال القرنين الماضيين، عانت دولنا العربية، ودول عالمنا النامي، من غيابها في إنتاج تكنولوجيا الثورات الصناعية الكُبرى، وكان ذلك بسبب غياب المعرفة وعدم إتقان استخدام الأدوات والوسائل التقنية الموظفة في إنتاج مخرجات التكنولوجيات السابقة، كنتيجة طبيعية للتعتيم التكنولوجي على تلك التقنيات وحظر نقلها إلى دول الجنوب. تبلور هذا الحظر وأصبح واضح المعالم، بعد أقل من مائة عام من اندلاع أول ثورة تكنولوجية، وذلك بعد إبرام أول معاهدة تُبيح احتكار المعرفة والتقنيات التكنولوجية في باريس من العام 1883، والمعروفة باسم «اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية Paris Convention for the Protection of Industrial Property وما تلاها، حتى يومنا هـذا، من قوانين، تُزينت تحت اسم «فوانين حماية الملكية الفكرية» Intellectual Property، التي نحترمُها بلا أدنى شك، بل ونَشجع على ممارستها والتسلح بها، فيا ليت

## تقنيات الإنتاج والتوصيف

العلماء والمخترعين العرب الأوائل قد أبرموا مثل هذه المعاهدات، وسنوا قوانين صارمة لحماية إنتاجهم الذهني الذي أثروا به البشرية، وقت أن كانت المعرفة حكرا على منطقتنا العربية!

لم يكن كلامي هذا بغرض إثارة شـجون أو أحزان، ولكنني وددت فقط الإشـارة إلـى أن المعرفة أصبحـت الآن كتابا مفتوحـا للجميع، وأضحت أغلـب الأدوات والتقنيات التكنولوجية المتقدمـة - فيما عدا البعض منها المخصـص في إنتاج صناعات خاصة ودقيقـة - معروفة لدى الجميع، أو يُمكن معرفتها بوسـيلة أو بأخرى. خلاصة القول إذن أنه لا توجد لنا أي أعذار تحول دون تحقيق آمالنا وجنى ثمار كفاحنا العلمى والمعرفي.

وسنتناول في هذا الفصل، ماهية الأدوات والوسائل التقنية المستخدمة في تكنولوجيا النانو. وبداية، يمكننا تصنيف تلك الأدوات إلى قسمين هما؛ وسائل الإنتاج Production Tools.

## وسائل الإنتاج

على الرغم من وجود العديد من الأدوات والطرق المستخدمة في إنتاج وتخليق المواد النانوية بمختلف فئاتها وبدرجات متفاوتة من الجودة، السرعة والتكلفة، فإن كل هذه الطرق يمكن إدراجها تحت اثنين من الأساليب التقنية يعرفان باسم (1) تصغير حبيبات المادة – النزول بمقاييس أبعادها من الأعلى إلى الأسفل Top-Down Approach أو من القمة إلى القاع، من الأعلى إلى الأسفل Bottom-Up Approach أو من الأسفل إلى التهاء اللهاء المادة – الصعود بمقاييس الأبعاد من القاع إلى القمة اللهاء اللهاء اللهاء التهاء اللهاء اللهاء اللهاء اللهاء المادة الأسلم الأبعاد من القاع ألى القمة اللهاء اللهاء اللهاء المادة الأسلمية من يقصد بمصطلح «القمة» – المستخدم هنا في كلتا الحالتين – الأجسام الكبيرة، فإن مُصطلح «القاع» يرمز إلى مكونات المادة الأساسية من الذرات والجزيئات أو الحبيبات فائقة النعومة. ومن التسمية، يتضح لنا أن الأسلوبين المتبعين يعملان في اتجاهين متعاكسين، حيث تتبع استراتيجية الأسلوب الأول في تحضير المواد النانوية سياسة تصغير أبعاد الأجسام أو الحبيبات الضخمة، التي تبلغ مقاييس أبعادها عدة مئات أو عشرات أو الحبيبات فائقة النعومة لا تتعدى الآلاف من النانومترات، والوصول بها إلى حبيبات فائقة النعومة لا تتعدى

أبعادها بضعة نانومترات تقل عن 100 نانومتر. هذا في الحين الذي يسير فيه أسلوب إنتاج المواد النانوية في الطريقة الثانية على التعامل منذ البداية مع الجسيمات نانوية الأبعاد، من ذرات المادة أو جزيئاتها، ثم ترتيبها وتجميعها على الشكل المطلوب الحصول عليه.

وبطبيعة الحال، يتمتع كل أسلوب من الأسلوبين بعدد من المزايا الخاصة، وفي الوقت نفسه به عديد من العيوب ونقاط الضعف، الأمر الذي لا يمكن فيه اتباع أسلوب واحد فقط في تحضير كل فئات المواد والمنتجات النانوية. ويعتمد اختيار أسلوب وطريقة التحضير على ماهية الخواص المطلوب توافرها في المنتج النهائي للمادة، وهوية المجال التطبيقي الذي سوف يتم توظيف المنتج به. وبوجه عام، فإن الطرق الأكثر شيوعا واستخداما لإنتاج المواد النانوية على المستوى الصناعي والتطبيقي، يمكن حصرها في خمس طرق عامة، تندرج تحتها طرق أخرى فرعية:

- طريقة الطحن الميكانيكي Mechanical Milling.
- طريقة ترسيب الأبخرة الكيميائية Chemical Vapor طريقة ترسيب الأبخرة الكيميائية Deposition (CVD)
- طريقة تكثيف الـــذرات أو الجزيئات Atomic or Molecular . Condensation
  - طريقة الترسيب الكهربي Electrodeposition.
    - طريقة الهلام الغرواني Sol-gel.

وفي هذا الفصل من الكتاب لن نشرح كل هذه الطرق، على الرغم من بساطة فكرتها وفاعلى تها في تخليق المواد النانوية من مختلف الأنواع والخواص، لكننا سوف نقدم وصفا وتحليلا مختصرين لبعضها.

## نمط إنتاج المواد النانوية بأسلوب من الأعلى إلى الأسفل

يُعد أسلوب إنتاج المواد النانوية بانتهاج تقنية تصغير أحجام الأجسام الكبيرة ومساحيقها التي قد تصل أحجامها إلى عدة ملليمترات أو بضعة سنتيمترات، والوصول بمقاييس أبعادها إلى عدة نانومترات

قليلة لا تتجاوز 100 نانومتر الأسلوب الأكثر شيوعا واستخداما، وذلك نظرا إلى قدرته على إنتاج كميات كبيرة من مساحيق وحبيبات المواد النانوية على مختلف أنواعها وفئاتها. وتتضمن تقنية تصغير الحبيبات والنزول بمقاييسها إلى الأبعاد النانوية على عدة طرق، من بينها: طريقة الطحن الميكانيكي (السحق الميكانيكي) Milling Mechanical ، طريقة التذرية، باستخدام طريق أشعة الليزر -Laser Ablation، طريقة نفث الذرات بالرشرشة الكاثودية puttering Layer من المادة. ويتم إجـراء هذه العمليات الإنتاجية في جو منعزل تماما عن الأوكسيجين والهواء الجوى - حيث يتم إحلال أحد الغازات الخاملة بدلا منه، مثل غاز الهليوم أو الأرغون أو خليط منهما <sup>(2)</sup>. ومن الجدير بالذكر، أنه في حالة الرغبة للحصول على مواد نانوية لمركبات فلزية مثل النيتريدات، والهيدريدات، فإنه يتم استخدام غازات نشطة مثل غاز النيتروجين أو الهيدروجين لها القدرة على التفاعل مع الحالة الصلبة للمواد الفلزية، وذلك في أثناء إجراء عملية تصغير أحجام الحبيبات. ويرجع استخدام ما يعرف بطريقة «الحث الميكانيكي للطحن المُنشط» Mechanically-Induced Reactive Milling لتكوين حبيبات نانوية من النيتريدات الفلزية إلى العام 1992، حين تمكن مؤلف هذا الكتاب وفريق عمله لأول مرة من إنتاج حبيبات نانوية متجانســة من نيتريدات التيتانيــوم TiN (3) عند درجة حرارة الغرفة وفي وجود غاز النيتروجين.

وتعتبر عملية الطحن – السحق – الميكانيكي للمواد للحصول على مساحيق نانوية البنية، من أكثر الطرق انتشارا على المستوى الصناعي والتطبيقي، وذلك لقدرتها الفائقة على تحضير كميات ضخمة من مساحيق الحبيبات النانوية المتجانسة لمجموعات متنوعة من كل أنواع المواد. لذا فقد حدثتني نفسي بأن أقوم في بداية هذا الفصل من الكتاب بعرض مبسط عن ميكانيكية طريقة الطحن الميكانيكي وكيف يحدث من خلالها تفاعل الحالة الصلية الصلية عن ميكانيكية بين كالتيكية عن ميكانيكية عن ميكانيكي وكيف

مادتين أو أكثر لتكوين مساحيق Powders فائقة النعومة تتألف من حبيبات دقيقة نانوية الأبعاد. وسوف يتضمن هذا الجزء أيضا، تقديم بعض أمثلة لمساحيق المواد النانوية التي نحصل علىها بواسطة هذه الطريقة، وكيف يتم تجميعها وتحويلها إلى أجسام متماسكة ذات أشكال وأبعاد تتلاءم مع مواصفات المُنتج النهائي المُراد الحصول على لتوظيفه في الأغراض الصناعية المختلفة.

## ● تقنية الطحن الميكانيكي

تعد طريقة الطحن الميكانيكي Mechanical Milling باستخدام طواحين الكرات Ball Mills إحدى الطرق الرئيسية المستخدمة بكثرة في عمليات إنتاج مساحيق المواد المختلفة، وكذلك أيضا في عمليات تجهيز الخامات، منذ زمن بعيد. وعلى الرغم من أن تاريخ استخدام طواحين الكرات في إنتاج مساحيق حبيبات المواد النانوية يرجع إلى حقبة التسعينيات من القرن الماضي (4)، فإن سنوات العقد الأول من القرن الحالي تشهد حاليا اهتماما كبيرا بهذه الطريقة وتطويرها (5) من أجل زيادة رقعة توظيفها في إنتاج فئات متنوعة من حبيبات المواد النانوية على المستوى الصناعي.

ويعتمد أسلوب الطحن الميكانيكي لسحق كتل جسيمات المواد وتنعيمها والوصول بمقاييس حبيباتها الداخلية إلى مستوى النانومتر، على استخدام طواحين كرات عالية القدرة High-Energy Ball Mill، وتتألف الطاحونة بشكل عام، من أسطوانة (وعاء الطحن) مصنوعة من سبيكة من سبائك الصلب – تستخدم مادة كربيد التنجستن WC في بعض الحالات – تشحن بجسيمات كتل المادة المُراد سحقها (6). وقبل أن يُشرع في حكم غلق وعاء الطحن المُحتوي على جسيمات المادة، يضاف عدد من الكرات إلىها، تفوق قيمة صلادتها صلادة المسادة المُراد طحنها، وتكون مصنوعة من نفس نوع مادة الوعاء (7). هذا ويوضح الشكل (6 – 1) رسما تخطيطيا لشكل وعاء الطحن، محتويا على الكرات التي تقوم بمهمة «الوسط الطاحن» للمادة.



الشكل (6-1): رسم تخطيطي ثلاثي الأبعاد يُوضح شكل ومحتويات أسطوانة من الصلب تحتوي على كرات تعمل كوسط لسحق المادة المراد الحصول على مسحوق حساتها النانوية  $\binom{8}{}$ .

ويتوقف مدى جدوى تفريغ الأسطوانة من الهواء الجوي الموجود بها وإحلاله بأحد الغازات الخاملة على هوية المادة المطلوب الوصول بأحجام حبيبات مساحيقها إلى مستوى النانومتر. فإن كانت المادة من إحدى المواد الفلزية أو سبائكها، فلا بد أن تُسحَق في معزل عن الهواء الجوي أو في وجود أحد الغازات الخاملة، وذلك لتجنب تأكسدها بواسطة الأكسيجين الموجود بالهواء. أما إذا كانت المادة المراد سحقها من إحدى المواد السيراميكية لأكاسيد الفلزات المستقرة كيميائيا، مثل أكسيد الألومونيوم الموجود الهواء الجوي.

وبمجرد الانتهاء من الخطوة السابقة، يثبَّت وعاء الطحن على قرص ماكينة الطحن التي تلف بسرعات عالية جدة، تتراوح بين 250 و800 لفة في الدقيقة، مما يُعجل من عملية تكسير وطحن الحبيبات الكبيرة للمادة

والوصول بمقاييسها إلى أبعاد نانوية في فترات زمنية قصيرة. وتتوقف كفاءة عملية الطحن في الحصول على مساحيق ناعمة تتركب من حبيبات نانوية، على عدة عوامل، نذكر من بينها:

- نوع الطاحونة المُستخدمة وقدرتها،
- نوع المادة المصنوعة منها أوعية وكرات الطحن،
- نوع المادة المُراد سحق جسيماتها وخواصها الفيزيائية والميكانيكية،
  - الوسط القائم بعملية الطحن (كور، قضبان) <sup>(9)</sup>،
  - النسبة الوزنية بين الوسط الطاحن والمادة المُراد طحنها (10)،
    - السرعة التي يتم عندها إجراء عملية الطحن (11)،
      - الزمن الكلي المُستغرق لعملية طحن المادة  $^{(12)}$ .

هــذا وتختلف ميكانيكية سـحق المـواد باختلاف أنواعهـا وخواصها، فالحبيبات النانوية لمساحيق أكاسيد المواد السيراميكية القصفة يتم الحصول على علىهـا بميكانيكية تختلف عن تلك الميكانيكيـة التي يتم بها الحصول على الحبيبـات النانوية للمــواد الفلزية المطيلة Ductile وسـبائكها، وذلك على الرغم من استخدام الطاحونة نفسها وتحت ظروف التشغيل نفسها.

## • تحضير مساحيق المواد القصفة نانوية الحبيبات

المواد القصفة، كما ذكرنا سابقا بالفصل الرابع، هي المواد التي ليس في وسعها أن تتشكل أو تُبدي أي رغبة في تغير أشكال هياكلها عند تعرضها لأي إجهادات خارجية. ويصور الشكل (6-2) رسما تخطيطيا مُبينة فيه المراحل المختلفة التي تمر بها جسيمات المواد القصفة في أثناء سحقها بواسطة طاحونة كرات عالية القدرة. وتظهر في الشكل أجسام كبيرة كروية الشكل، تُعبر عن الكرات المستخدمة في طحن كتل جسيمات المادة المراد تنعيم حبيباتها. وترمز الأسهم الكبيرة الموجودة على سطح هذه الكرات إلى اتجاه قوى الصدم forces المؤثرة في الحبيبات، الناتجة من جراء وقوعها بين الكرات المتصادمة داخل اسطوانة وعاء الطحن متصادمتين في وقوعها بين الكرات المتصادمة داخل اسطوانة وعاء الطحن متصادمتين في أثناء تشغيل الطاحونة (الشكل 6-2 «أ»). ويلاحظ في هذا الشكل المشار إليه، ضخامة مقاييس حبيبات جسيمات المادة قبل بداية تفتيتها وسحقها، حيث يصل متوسط أقطارها نحو 220 ألف نانومتر (13).



الشكل (6-2): رسم تخطيطي يوضح المراحل التي تمر بها جسيمات كتل المواد القصفة خلال عملية الطحن الميكانيكي باستخدام طواحين الكرات عالية القدرة.. القصفة خلال عملية الطحن الميكانيكي باستخدام طواحين الكرات عالية القدرة.. ويلاحظ من الشكل، أنه مع زيادة زمن الطحن، تتناقص مقاييس أقطار الجسيمات المتكونة تناقصا دراميا، حيث تصاحب هذا التناقص زيادة في مساحات السطوح الخارجية لمساحيق الحبيبات الناتجة في كل مرحلة. ويشير هذا التناقص في مقاييس أبعاد الحبيبات إلى زيادة نسب وجود ذرات المادة على الأسطح الخارجية للناتج النهائي من حبيبات المادة النانوية (8).

وبمجرد تشعيل الطاحونة لفترة زمنية معينة، تخضع جسيمات المادة، الواقعة بين الكرات المتصادمة داخل الطاحونة، لإجهادات قوى القص Forces التي تؤثر منذ البداية في مناطق الضعف الموجودة في البنية الحبيبة – الحدود البينية للحبيبات – داخل الهيكل البلوري، مما يؤثر وبشدة في ثبات واستقرار الحبيبات، فتبدأ في الاستجابة لهذه القوى المؤثرة وتتفكك عند هذه الحدود، مكونة بذلك حُبيبات أكثر نعومة ذات أقطار تقل عن 12 ألف نانومتر، كما هو مبين في الشكل (6 – 2 «ب»). ومع زيادة زمن الطحن، تتعرض حبيبات المادة لمزيد من الضغوط والإجهادات الواقعة عليها، والتي تتعرض حبيبات المادة لمزيد من الضغوط والإجهادات الواقعة عليها، والتي تتودى إلى استمرارية انفصال الحبيبات بعضها عن بعض وتكوين حبيبات أكثر

نعومة، حيث يبلغ متوسط مقاييس أبعاد أقطارها نحو 30 نانومترا (الشكل 6 - 2 «ج—»). ومع زيادة زمن الطحن، يتوالى تأثير إجهادات قوى القص في المادة، مما يؤدي إلى مزيد من تنعيم حبيباتها والوصول بها إلى أحجام متناهية في الصغر، يبلغ متوسط أقطارها نحو 2 نانومتر، كما هو مبين في الشكل (6 - 2 «د»). ويعرض الشكل (6 - 3) صورة ميكروسكوبية حُصل علىها باستخدام الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالي الدقة، لحبيبة نانوية الأبعاد (يبلغ مقياس قطرها نحو 5 نانومترات) من مادة كربيد التيتانيوم TiC، وذلك بعد خضوعها للطحن لمدة 200 ساعة متواصلة  $^{(14)}$ .



الشكل (6 - 3): صور مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالي الدقة لحبيبة واحدة من حبيبات مادة كربيد التيتانيوم TiC حُضَّرت معمليا بواسطة مؤلف هذا الكتاب، وذلك عن طريق الحث الميكانيكي لتفاعل الحالة الصلبة بواسطة مؤلف هذا الكتاب، وذلك عن طريق الحث الميكانيكي لتفاعل الحالة الصلبة Mechanically-Induced Solid-State Reaction بين مساحيق حبيبات الكربون والتيتانيوم، باستخدام طاحونة الكرات عالية القدرة. ومن الشكل نستطيع القول إن طريقة التحضير هذه توفر إنتاج حبيبات نانوية فائقة النعومة، تصل أقطارها إلى نحو 5 نانومترات (14).

## • تحضير مساحيق المواد المطيلة نانوية الحبيبات

يُقصد بالمواد المطيلة هنا، تلك المُواد التي تتمتع بالقدرة على التشكل، المتمثل في تغير أبعادها وأشكال هياكلها الخارجية عند تعرضها للإجهادات الخارجية الواقعة عليها. وتضم فئة المواد المُطيلة جميع عناصر المواد

## تقنيات الإنتاج والتوصيف

الفلزية، مثل النُحاس، والألومونيوم، والحديد، وغيرها من الفلزات والسبائك الفلزية، مثل سبائك الحديد، وسبائك الذهب، وسبائك التيتانيوم. والتشكل الذي تبديه حبيبات المواد المُطيلة يُعبر عن مقاومتها للحمل المؤثر فيها من دون أن تنهار وتفصل حبيباتها، كما هي الحال في المواد القصفة. ومن ثم، فإن تصغير حبيبات تلك المواد عن طريق تعريضها للإجهادات المتولدة من الكرات المتصادمة داخل طواحين الكرات يخضع لميكانيكية خاصة، تختلف عن تلك الموضحة في المواد القصفة، وذلك نظرا إلى اختلاف نوع الرابطة الكيميائية، واختلاف الترتيب الذري بين المادتين؛ القصفة والمطيلة. ويجري تصغير حبيبات المواد المطيلة على عدة مراحل كما يلى:

-1لرحلة الأولى: عند تعريض جسيمات المواد المطيلة إلى قوى الضغط والصدم الناشئة داخل طواحين الكرات، فإن جسيمات تلك المواد تبدأ في التفلطح والاستطالة وتقل ثخانتها (سمكها)، مما ينجم عنه تغير بأحجامها. ونظرا إلى قابلية تلك المواد على التشكل، فإن مساحيقها في هـنه المرحلة المبكرة من مراحل الطحن الميكانيكي تبدأ في التجمع بعضها مع بعض على صورة تكتل حبيبي كروي، مكونة في هذا التجمع حبيبات كبيرة الأحجام تصل أبعاد أقطارها إلى مئات الآلاف من النانومترات، كما هو موضح في الشكل (6 – 4 «أ») الذي يعرض صورة مجهريه لعينة فلزية كور عالية القدرة لمدة ست ساعات (15). هذا ويعرض الشكل (6 – 4 «ب») كور عالية الداخلية للب حبيبة واحدة من حبيبات سبيكة الكوبالت تيتانيوم النزعة التي تبديها الحبيبات الفلزية للتجمع والالتصاق بعضها ببعض عند النزعة التي تبديها الحبيبات الفلزية للتجمع والالتصاق بعضها ببعض عند تعرض مسحوق المادة إلى إجهادات تقع علىها في أثناء عملية الطحن.

الزمنية الأولى لعملية الطحن، تبدأ كتل الحبيبات المادة وزيادة أحجامها خلال الدقائق الزمنية الأولى لعملية الطحن، تبدأ كتل الحبيبات المتجمعة في امتصاص مزيد من الإجهادات المتولدة عن عملية الطحن، مما يسفر عن وقوع تشوهات لدنة Plastic Deformations بالشبكة البلورية (الشكل 6-5 «أ»)، وهي تشوهات دائمة لا تزول بزوال الإجهاد المؤثر. ومع زيادة الفترة الزمنية للطحن، تتزايد كثافة قوى القص المؤثرة في حبيبات المادة، الأمر الذي تنجم عنه تشوهات ضخمة بالشبكة البلورية للمادة، وانزلاقات شديدة بأعمدة وصفوف تلك الشبكة.

- المرحلة الثالثة: ومع زيادة الفترة الزمنية للطحن الميكانيكي، تتزايد كثافة تلك التشوهات المتراكمة بالشبكة، مما يؤدي إلى ضعف في مقاومة المادة لها، فتقل قدرتها على استيعاب المزيد من الإجهادات المؤثرة، وينتهي الأمر إلى أن تخضع الحبيبات وتجنح في أن تنخلع على امتداد حدودها البينة، الفاصلة بينها وبين الحبيبات المتاخمة الأخرى، مكونة بذلك حبيبات أصغر حجما.



الشكل (6-4): (أ) صور مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني لعينة من سبيكة (1-4): (أ) صور مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني لعينة من سبيكة من سبيكة (1-4): (1-4) الفلزية بعد طحنها لمدة ست ساعات، توضح المظهر الخارجي لحبيبات السبيكة التي تكتلت بعضها مع بعض، لتؤلف حبيبة ضخمة، يصل مقياس بعدها القطري إلى أكثر من مليون نانومتر (1-4): ويوضح الشكل (ب) صورة مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني، تبين تكتل حبيبات (ب) صورة مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني، تبين تكتل حبيبات عنصري التيتانيوم (1-4): والكوبالت (1-4): (1-4): الماخلي لحبيبة واحدة من حبيبات سبيكة (1-4): (1-4)

المرحلة الرابعة: ومع زيادة الفترة الزمنية التي تتعرض فيها مساحيق حبيبات المادة للطحن الميكانيكي المتواصل وازدياد الإجهادات الواقعة على الأسطح الخارجية للحبيبات، يزداد تفتت المساحيق لتصل أبعاد أقطارها الظاهرية إلى من 400 نانومتر، كما هو مبين في الشكل (6-7 «أ») الذي يعرض صورة مجهرية أُخذت بالميكروسكوب الماسح الإلكتروني لمسحوق عينة من عينات سبيكة التيتانيوم بعد طحنها مدة 200 ساعة. هذا في الوقت الذي تتزايد فيه أيضا الانهيارات داخل الشبكة البلورية للمادة، مما يؤدي إلى مزيد من تفتت الحبيبات وانفصالها بعضها عن بعض، لتتكون بذلك حبيبات نانوية فائقة النعومة، تقل مقاييس أبعاد أقطارها عن 5 نانومترات (الشكل 6-7 «ب»)



الشكل (5-6): (أ) صور مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني تعينة من حبيبات إحدى سبائك التيتانيوم الفلزية  $Ti_{60}Al_{15}Ni_{10}Cu_{10}Zr_{10}W_{10}$  لعينة من حبيبات إحدى سبائك التيتانيوم الفلزية  $^2$ 00 ساعة من الطحن، باستخدام طاحونة كرات عالية القدرة. والصورة توضح المظهر الخارجي لحبيبات السبيكة، التي تقل مقاييس أبعاد أقطارها الظاهرية عن 500 نانومتر.

ويصور الشكل (ب) صورة مجهرية للبنية الداخلية لحبيبة من حبيبات السبيكة، كما يصورها لنا الميكروسكوب النافذ الإلكتروني، والتي توضح أنها تتألف من حبيبات فرعية دقيقة ذات أبعاد نانومترية، لا تتجاوز مقاييسها 5 نانومتر (17).

## دمج مساحيق الحبيبات النانوية

تتمتع مساحيق حبيبات المنتج الناتج عن عملية الطحن الميكانيكي بعدة خواص مورفولوجية متميزة، تتمثل في نعومة أسطحه وفي كروية أشكال حبيباته، ودقة مقاييس أبعاد أقطار حبيباته ونعومتها الفائقة، وارتفاع نسبة قيمة مساحته السطحية مقارنة بحجمه، وتتمتع كذلك حبيبات المنتج النهائي بتجانس تركيبها البنائي والكيميائي.

وُتستخدم مساحيق الحبيبات النانوية بحالتها تلك وبالهيئة التي أُنتجت علىها ومن دون معالجة تُذكر، في كثير من التطبيقات التكنولوجية الهامة والرئيسية وتُعد عملية «رش ونفث» الحبيبات Spraying النانوية وترسيبها على سطح المشغولات والمنتجات في صورة طبقات Rayers أحادية أو متعددة على المنانوية وقاية أسطح تلك المنتجات من التعرض متعددة للتآكل عن طريق الصدأ Corrosion أو التآكل عن طريق الصدأ Corosion أو التآكل عن طريق المسطح تلك المعدات وإضافة خواص أخرى متميزة الخواص الميكانيكية لأسطح تلك المعدات وإضافة خواص أخرى متميزة لها، من أهم العمليات التكنولوجية التي تجد لها تلك الحبيبات الناعمة استخدامات واسعة وعريضة.

ولعال مجال تغطية Coating الأسلح الخارجية للعدد والمعدات المستخدمة في عمليات استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض، والبترول والغاز، وكذلك في تبطين الأسلطح الداخلية والخارجية لأنابيب نقل السوائل والغازات بشكل عام، أهم وأبرز المجالات التطبيقية التي تُوظف بها مساحيق الحبيبات النانوية. هذا بالإضافة إلى أن تلك المساحيق تُستخدم في عمليات تغطية أسطح مُكونات الأجهزة المُستخدمة بعمليات تحلية المياه المالحة Desalinations، علاوة على توظيفها في تبطين الأسلطح الداخلية من الوحدات المُستخدمة في عمليات تكرير زيت النفط Oil Refining.

وعلى الرغم من كل هذه الاستخدامات المتنوعة والمثيرة حقا لمساحيق الحبيبات النانوية الناتجة عن عملية الطحن الميكانيكي، فإن هناك العديد من المجالات الصناعية الأخرى تتطلب في تطبيقاتها وجود جسيمات صلبة عالية الكثافة تدخل كأجزاء Parts في مكونات Components المنتج النهائى Final Product.

## تقنيات الإنتاج والتوصيف

بغرض تصنيع مكونات بعض الأجزاء الصغيرة جدا للماكينات والآلات، مثل التسروس Gears، عملية مُعقدة وصعبة وفي الوقت نفسه باهظة التكلفة، خصوصا إذا ما كانت السبائك والمواد المُصنعة منها تلك التروس تتمتع بصلادة عالية.

ومن ثم فإن عملية دمج الحبيبات وتجميعها Consolidation على صورة جسيمات صلبة، تمثل ضرورة قصوى ومسائلة شديدة الأهمية. ومصطلح التجميع أو الدمج هذا يُستخدم للتعبير عن العملية التي تُجرى بواسطة «المكابس الهيدروليكية» Hydraulic Presses للمساحيق بهدف دمجها معا وتشكيلها على هيئة جسيمات هندسية منتظمة متماسكة، تلائم الغرض أو التطبيق الصناعي الذي صُنعت من أجله. ويُمكن تلخيص عملية كبس وتجميع المساحيق والحبيبات في عدة نقاط هي:

- يوضع مسحوق الحبيبات داخل قوالب Molds، تُصنع من مواد فائقة المسلادة، عالية المقاومة والتحمل Hard and Tough Materials، تعد من سبائك صلب العدد أو المواد السيراميكية. ويُصنع القالب المستخدم على الشكل الذي يُراد أن تُنتج عليه المساحيق، فيمكن أن تكون على هيئة تروس أو مكعبات أو أي أشكال أخرى مهما بلغت صعوبتها وتفاصيل تركيبها. ويعرض الشكل (6 - 6) نموذجا لإحدى هذه القوالب التي قام المؤلف بتصميمها واستخدامها في كبس وتجميع المساحيق النانوية لعدد من المواد المختلفة. وتظهر في الشكل أيضا أداة الكبس المُستخدمة والمعروفة باسم «الغطاس» Plunger.

- بمجرد شحن قالب الكبس بمساحيق الحبيبات، يُدخَل الغَطاس تدريجيا إلى تجويف القالب، وذلك بواسطة تطبيق الأحمال، تختلف قيمتها باختلاف مادة المساحيق المُراد كبسها وتجميع حبيباتها،
- للحصول على مُنتج نهائي صلب يتمتع بكثافة عالية، يُعاد تطبيق حمل الكبس Pressing Load مرات عديدة، قد تصل إلى عشرات المرات.
- بعد الانتهاء من الخطوة السابقة، يُترك الحمل على العينة لفترة زمنية تختلف مدتها باختلاف المادة المُراد دمج حبيباتها. وبعد ذلك يُخرَج المُنتج النهائي الذي يكون صلبا ومتماسكا.



الشـكل (6-6): صورة توضح الشـكل الخارجي لقالب الكبس والغطاس، المستخدمين في عملية كبس وتجميع مساحيق الحبيبات النانوية فائقة النعومة  $^{(18)}$ .

هذا وتصنُّف عملية الكبس إلى نوعين هما:

- الكبـس على البارد Cold Pressing، والتي يتم فيها كبس الحبيبات عند درجة حرارة الغرفة.
- الكبس على الساخن Hot Pressing، والتي يتم فيها كبس الحبيبات عند درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة، لكن لا تزيد قيمها على نسبة 75% من نقطة انصهار المادة المُراد كبسها.

وقد انبثقت عن النوعين السابقين طرق أخرى متقدمة، من أهمها طريقة التلبيد المنشط باستخدام البلازما Plasma Activated Sintering (19)، التي تتميز بسرعة إتمام عملية الكبس في زمن قياسي قصير لا تتجاوز مدته خمس دقائق (20).

وعلى الرغم من تمتع مساحيق الحبيبات النانوية بالكثير من الخواص المورفولوجية المتميزة والتي تؤهلها لأن تُدمَج لتصنيع الأشكال الصعبة بالغة التعقيد، بيد أن عملية كبس الحبيبات النانوية وتحويلها إلى أجسام صلبة متماسكة، تُمثل تحديا كبيرا من التحديات التي تواجهها المواد النانوية وتطبيقاتها

## تقنيات الإنتاج والتوصيف

الصناعية. وهذه الصعوبة تتمثل في عدم تمتع مساحيق الحبيبات النانوية بشكل عام بثبات حراري Thermal Stability مرتفع، وهذا يؤدي إلى تضخم ونمو في مقاييس أبعاد حبيباتها النانوية التي تتميز بها، وذلك عند محاولة كبسها ودمج حبيباتها عند درجات الحرارة العالية. ونمو الحبيبات Grain Growth يُمثل خطورة على الخواص الفريدة لمواد النانو، حيث إنه يُعيد هذه الخواص إلى ما كانت على قبل عمليات التحضير، ومن ثم فهو يُفقدها خواصها المتميزة التي كانت تتمتع بها المادة قبل خضوعها لهذا النمو في الحبيبات. وإذا كان الأمر هكذا، فلماذا لا تتم عملية كبس ودمج الحبيبات عند درجة حرارة الغرفة، باستخدام طريقة الكبس على البارد؟ في الواقع، أن طريقة الكبس على البارد لا تتناسب مع المواصفات المطلوب توافرها في المنتج النهائي لعملية الكبس، حيث إلى تمتعها بمقاييس متناهية في الصغر، تُبدي مقاومة كبيرة لأحمال الكبس المُطبقة علىها، وهذا يؤدي إلى ضعف في صلابة وتماسك المنتج النهائي بعد عملية الكبس كنتيجة طبيعية لانخفاض قيمة كثافته.

ويتمثل التحدي في الرغبة في الحصول على صفتين متناقضتين يجب توافرهما معا بالمنتج النهائي بعد عملية الكبس، وهما: شرط ارتفاع كثافته لتكون أكبر من 99.5%، والشرط الثاني هو تمتع البنية الداخلية للمنتج النهائي بهوية حبيباتها النانوية متناهية الصغر. وهذا يعني حتمية استخدام طريقة الكبس على الساخن مع تلاشي أي نمو في الحبيبات، أو على الأقل عدم زيادة قيمة مقدار هذا النمو على حد معين.

وقد شارك المؤلف وفريق عمله في الأنشطة البحثية والتطبيقية المعنية بتصميم مكابس خاصة تلائم مساحيق حبيبات المواد منخفضة الاتزان والثبات الحراري، ومن بينها المواد النانوية (19). وهذا الاهتمام البحثي ينال الآن المزيد من الاهتمام من قبل العلماء والباحثين في مجال علوم وتكنولوجيا النانو بأرجاء العالم. وقد قادت تلك الاهتمامات البحثية في هذا المضمار إلى كبس ودمج مساحيق الحبيبات عند درجات حرارة عالية وخلال فترة زمنية قصيرة، يتم بعدها تبريد المنتج تبريدا سريعا من خلال تعريضه لتيار متدفق ومستمر من غاز الأرغون البارد، مما أدى إلى تجنب النمو والزيادة في مقاييس الحبيبات (20، 20). كما كُللت تلك المجهودات البحثية المستفيضة في مقاييس الحبيبات (20، 20).

والمستمرة طوال عشر سنوات بالنجاح في الحصول على منتجات هندسية متميزة تتمتع بهويتها النانوية من حيث مقاييس أبعاد حبيباتها الداخلية، وفي الوقت نفسه فهي تتميز بكثافتها العالية (23،22). هذا التحدي والتمتع بصعابه ومُخرجاته الواعدة، يتم من خلال هذه المكابس الخاصة.

ويبين الشكل (6 – 7 «أ») صورة فوتوغرافية لمجموعة من التروس مختلفة الأشكال والمقاييس تم تحضيرها من قبل مؤلف الكتاب عن طريق الكبس الخاص الساخن لمساحيق حبيبات كربيد التيتانيوم. وبفحص التركيب الداخلي لحبيبات هذه التروس، قد اتضح أنها تتمتع بمقاييس نانوية الأبعاد وبكثافة عالية، كما هو موضح بالشكل (6 – 7 «ب») الذي يعرض صورة مجهرية للُب العينة الداخلي، أخذت بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني (14).



الشكل (6 – 7): (أ) صورة فوتوغرافية تبين نماذج التروس والقطع الهندسية المُختلفة المُستخدمة في تشغيل بعض الماكينات والآلات، التي أنتجت عن طريق كبس ودمج مساحيق المُستخدمة في تشغيل بعض الماكينات والآلات، التي أنتجت عن طريق كبس ودمج مساحيق الحبيبات النانوية لكربيد التيتانيوم، السابق تحضيره بواسطة المطحن الميكانيكي. وتوضح الصورة (ب) صورة مجهرية أُخذت بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني للُب عينة من التروس المنتجة، توضح احتفاظ الحبيبات بعد عملية الكبس بهويتها النانوية، حيث تبلغ متوسط مقاييس أبعاد أقطار تلك الحبيبات نحو 35 نانومتر. وتبين الصورة (ب) أيضا، مدى تماسك الحبيبات المكونة للهيكل الداخلي للترس المُتتج وغياب أي فجوات في هذا التركيب، مما يعني ارتفاعا في قيمة الكثافة النوعية للترس (14).

## ● تقنية الطباعة على الأسطح

بعد أن ناقشنا كيفية إنتاج مساحيق المواد النانوية وحبيباتها بتقنية الطحن الميكانيكي التي تعقبها عمليات الكبس والدمج للحصول على مواد كتلية تتمتع بتركيب داخلي مؤلف من حبيبات نانوية Bulk Nanostructured Materials، أقترح أن ننتقل لنستعرض تقنية أخرى مختلفة، لكنها تقع تحت نفس الأسلوب الخاص بإنتاج المواد النانوية من الأعلى إلى الأسفل. ويُطلق على هذه التقنية اسم «طريقة الطباعة النانوية على الأسطح (الليثوغرافي) Nanolithography. وأصل الكلمة هـو Lithography، وترجمتها هي «الطباعة الحجرية» أي نحت ورسـم صور الأشياء Images على الأحجار Stones وأوراق النباتات، مثل أوراق نبات البردي Papyrus ثم القيام بتلوينها باستخدام المواد المُلونة. وأود هنا أن أذكر القارئ الكريم بأنه منذ ابتكار أسلوب الطباعة، فإن استخدام مصطلح الطباعة الحجرية يرمز إلى الطباعة على الأسطح الخارجية للأشياء كأسطح الأوراق باستخدام تقنيات الطباعة المتنوعة، مثل تقنيــة الحبر النافث Inkjet Technique. ومــن الجدير بالذكر، أن البنيــة الهيكلية لرقائق Chip Structure أجهزة الحاســبات الإلكترونية يتم إنتاجها بالفكرة نفسها، ولكن عن طريق استخدام طريقة الطباعة الحجرية الضوئية Optical Lithography أو الطباعة الحجرية بالأشعة .X-ray Lithography السينية

وبعيدا عن الطرق الموظفة في الطباعة الورقية والطباعة على أسطح الأكواب والأقمشة وغيرها وبكل ما لها من منتجات حديثة ومهمة، هناك طرق تم ابتكارها لنقل جزيئات أو ذرات مادة ما كي تترسب على سطح مادة أخرى، وذلك بواسطة تقنيات تكنولوجيا النانو. وتتضمن تلك التقنيات عدة طرق وتقنيات أخرى فرعية مثل طريقة الشعاع الإلكتروني للطباعة النانوية بواسطة القلم المغموس Electron Beam Nanolithography وغيرها الطباعة النانوية بواسطة القلم المغموس Dip Pen Nanolithography الى القدمها إلى القارئ الكريم وأشرح فكرتها وخطواتها، ولكن في إيجاز شديد.

## • تقنية الطباعة النانوية بواسطة القلم المغموس

تقنية القلم المغموس Dip Pen تقنية معروفة في الطباعة التقليدية، يتم من خلالها تصميم أي شكل يراد نقشه على أي سطح، تماما مثلما نفعل عند استخدامنا أقلام الحبر لرسم خطوط من الحبر على سطح الأوراق. لكن، ما الجديد في هذا الأمر إولماذا سُميت هذه التقنية بالطباعة النانوية بالقلم المغموس الجديد في هذا الأمر إولماذا سُميت هذه التقنية بالطباعة النانوية بالقلم المغموس (DPN) Pen Nanolithography (DPN) الجديد هو أن تكنولوجيا النانو، عن طريق استخدامها إحدى أدواتها الرئيسية المهمة، وهي ميكروسكوب القوة الذرية الموجود في الطرف الحاد ملاوق السنطي لذراع - يطلق على اسم الكابولي Cantilever على الميكروسكوب، الذي يُعرف باسم إبرة المُجَس Tip Probe التنفيذ أعمال عمليات الطباعة النانوية متناهية الدقة على السنطح الخارجي لمادة ما . وبالنظر إلى الشكل (6 - 8 «أ») (24)، الذي يعرض صورة مجهرية لإبرة المُجَس (25)، يتضح الأبعاد النانوية الدقيقة تُتيح لإبرة المجس القدرة على التعامل مع ذرات وجزيئات المادة والتلاعب بها، مستخدمة إياها في تنفيذ وتشكيل أعقد الأشكال النانوية وأكثرها دقة وصعوبة، وذلك بترسيبها على سطح أي مادة أخرى.

ويبين الشكل (6 – 8 «ب») ميكانيكية العمل بهذه الطريقة، التي تتم من خلال اتخاذ السطح الخارجي لإبرة المُجَس «كخرطوشة الحبر» لتخزين ذرات أو جزيئات المادة المراد ترسيبها على سطح مادة أخرى. وتقوم هذه الجزيئات بمهام «مادة الحبر» في الطابعات، حيث تندفع من أماكنها بالسطح الخارجي للإبرة واحدة تلو الأخرى في عكس اتجاه ذراع الميكروسكوب (الكابولى) عند تحركه في اتجاه الرسم المُراد.

وبوجه عام، فإن تقنية الطباعة النانوية هي أدق الطرق وأكثرها انتشارا وكفاءة في تصنيع المكونات الإلكترونية الدقيقة متناهية الصغر ذات الأشكال شديدة التعقيد، مثل الرقائق المستخدمة صناعة الشرائح الإلكترونية، وكذلك في تصنيع أعقد أنواع النظم الكهربائية والميكانيكية، وذلك على المستويين الميكرومتري (Microelectro Mechanical Systems (MEMS) والنانومتري Nanoelectro Mechanical Systems (NEMS).

#### تقنيات الإنتاج والتوصيف

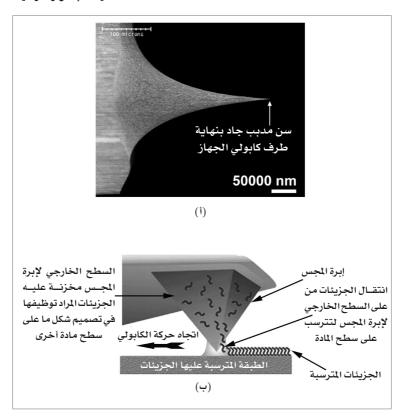

الشكل (6 – 8): (أ) صور مجهرية بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني توضح شكل إبرة المُجَس الخاصة بميكروسكوب القوة النزية (24). (ب) ميكانيكية عمل الطباعة النانوية في ترسيب النزات أو الجزيئات على الطبقة الخارجية لسطح مادة ما بالشكل والتصميم المطلوبين  $\binom{(8)}{}$ .

## • نمط إنتاج المواد النانوية بأسلوب من الأسفل إلى الأعلى

ننتقل في هذا الجزء لنستعرض بإيجاز الأسلوب الثاني والأخير في إنتاج المواد النانوية، وهو النمط المعروف باسم «الأسفل إلى الأعلى». وتعتمد فلسفة هذا النمط على تصميم Design الجهاز أو المعددة النانوية المراد إنتاجها، ثم القيام بتفصيل (حياكة) Tailoring

مكونات نسيج هيكلها الداخلي المكون من النزات أو الجزيئات، بحيث يتم ترتيب وتشكيل هذه المُكونات، ذرة - ذرة، وجزيئا - جزيئا، ووضعها في هياكل نانوية محددة الأبعاد والأشكال، وفقا للبنية المراد الحصول عليها.

ويهدف هــذا النمط الإنتاجي إلى الحصول علــى هياكل نانوية تتمتع بخواص وسمات غير متوافرة في المواد التقليدية الأخرى التي لها التركيب الكيميائي نفسه، الأمر الذي يعني إضافة وظائف جديدة متميزة وقدرات هائلــة لهذه الهيــاكل عند دخولها كعناصر ومكونات أساســية في تصنيع الأجهزة النانوية المختلفة.

وفي إطار هـذا الهدف، فإن نمط إنتاج المـواد والأجهزة النانوية من خلال أسـلوب «الأسـفل إلى الأعلى» يتطلب توافر ثلاثة عناصر رئيسية هي:

- جزيئات المادة، والتي يُطلق عليها «لبنات البنية الجزيئية» (MBBs) عليها «لبنات البنية الجزيئية» (Molecular Building Blocks تكون لهذه الجزيئات المُخلقة القدرة على الارتباط مع غيرها من جزيئات المواد الأخرى لتكوين تراكمات من الجزيئات يتم ترتيبها لتحتل أماكنها بالهياكل النانوية وفقا للنموذج المُصمم.
- توافر طرق ملائمة ودقيقة، نستطيع من خلالها استخدام تلك اللبنات الجزيئية في بناء الهياكل النانوية المراد تخليقها.
- القدرة على توظيف تلك الهياكل النانوية المُخلقة في تصنيع الأجهزة الدقيقة صغيرة الأحجام، والتي قد تصل مقاييس أبعادها إلى عدة ميكرومترات أو بعض ملليمترات.

وأود أن أشير هنا إلى أن هذا النمط الإنتاجي القائم على تجميع جزيئات بعينها واستخدامها كلبنات للبناء الجزيئي نانوي الأبعاد، المكون لهياكل المواد والأجهزة النانوية، يُعرف باسم تقنية التجميع الجزيئي .Molecular Assembly

- التجميع الموضعي Positional Assembly، والتي يُطلق عليها أيضا مُسمى التجميع الآلي أو الروبوتي Robotic Assembly.
  - التجميع الذاتي Self-assembly

## التجميع الموضعي

تشير تقنية التجميع الموضعي Positional Assembly (تُعرف أيضا باسم التجميع الآلي أو الروبوتي Robotic Assembly) إلى تلك الأساليب المُستخدمة للتحكم في البناء الذري للمادة من خلال التلاعب في طريقة ترتيب الذرات والجزيئات ومواضعها في الهيكل الداخلي للمادة. وتتيح تلك التقنيات للمستخدم أو الحرفي المتخصص في إعادة صياغة البناء الذري للمادة، رؤية ومراقبة عمليات إعادة الهيكلة الذرية أو الجزيئية خطوة بخطوة، والتحكم في مجرياتها، وذلك على مستوى النانومتر الواحد، ووفقا لنموذج التصميم الذري الهيكلي المُراد الوصول إليه. ويجري الآن تطوير تلك التقنية ورفع قدرتها ودقتها في بناء أجهزة وآلات دقيقة وصغيرة للغاية.

منذ أن بدأت البشرية رحلتها مع تكنولوجيا النانو بالعقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، داعب خيال العلماء والباحثين وهيمنت على فكرة التلاعب الفردي بذرات وجزيئات المادة وترتيبها على هيئة نماذج وأشكال لتكوين البنية الداخلية Internal Structure لهياكل الأجهزة المُراد إنتاجها، مهما بلغت أحجامها وكبرت مقاييس أبعادها أو صَغُرت. وإن جاز التعبير، فقد كانت هذه الفكرة بمنزلة الوحي الذي تمخض عنه فكرة التصنيع الجزيئي كانت هذه الفكرة بمنزلة الوحي الذي تمخض عنه فكرة التصنيع الجزيئي الأسلوب النانوي من التصنيع الجزيئي، إلى العالم الشهير ايرك دريكسلر Eric Drexler، وذلك في العام 1981.

ولا أدري، فيبدو لي – ولعلني أكون مخطئا في هذا الاستنتاج – أنه قد ساء لبعض من علماء الكيمياء في تلك المرحلة المبكرة لتكنولوجيا النانو، أن يروا أشقاءهم الفيزيائيين وأولاد عمومتهم من علماء الهندسة وهم يقودون العالم نحو ثورة حقيقية مؤكدة. كان هذا مُلاحظا وجليا لنا عند حضورنا لجلسات أعمال المؤتمرات العلمية، الدولية منها وحتى المحلية، وذلك في فترة الثمانينيات من القرن الماضي. واستفحل هذا الأمر وتعمق حين أخذ البعض منهم يتهكم تارة من الفكرة التي تقوم علىها تقنية التصنيع الجزيئي، ويسخر تارة أخرى من أسلوب تنفيذها العقيم البالغ التكلفة، ناسبين لأنفسهم السبق والفضل الأبدي الدائم منذ القدم، في التعامل مع ذرات المواد المختلفة لإنتاج جزيئات المئات بل الآلاف من المنتجات والمركبات الكيميائية المتوعة.

وقد تجاوز الوسط العلمي العالمي الآن، ومنذ فترة، تلك المرحلة من النقاش العلمـــى الحاد، الذي وصل في كثير من الأحيان إلى حد «التراشــق العلمي» بين علماء الكيمياء والأحياء من جهة، وبين علماء الفيزياء والهندسة من جهة أخرى. ومع النمو المتزايد لمنتجات تكنولوجيا النانو، ودخولها إلى ميادين التطبيقات الفعلية منذ نهاية القرن الماضي، هدأ النقاش بين الجبهتين حول «قضية النسب» هذه، وبدأ علماء الكيمياء والأحياء في التعاون المثمر البناء مع أشقائهم من علماء الفيزياء والهندسة، الأمر الذي يقود العالم إلى تحقيق إنجازات أسرع في مجال تطبيقات تكنولوجيا النانو. ومن الطريف أن هذا الجدل يبدو وكأنه قد صُدرَ من دول الريادة في عالم النانو، إلى الأوساط العلميــة ببلدان العالم النامي، والتي دخلت حلبة «البحث العلمي النانوي» في السنوات الأخيرة الماضية. بيد أن هذا الجدل، حتى في بلدان عالمنا النامي قد بدأ في الانحسار تدريجيا. وعلى المستوى الشخصي، أعتقد أن الكثيرين يشاركوني في هذا الرأي، فأنا من المؤمنين بأن علم وتكنولوجيا النانو أصبحا ملكا للجميع، فقد فتحت تكنولوجيا النانو الباب لنا، بتخصصاتنا المختلفة، للشراكة في البحث العلمي، انطلاقا من أن لكل دوره، صغر هذا الدور أو تعاظم وكبر، وأن لكل منا تخصصا دقيقا، ولا يوجد تخصص مهم وآخر غير مهم، فجميع التخصصات لها القدر نفسـه من الأهمية، ولكن علينا كعاملين في مجال البحث العلمي أن نحترم ونُقدر تخصصات الآخرين، قدر احترامنا وتقديرنا لتخصصاتنا . وأرى كذلك، أن نُحب العلم لذاته وأن نربأ بأنفسنا عن توظيفه لتحقيق أي مصالح شخصية أو فردية.

وأود هنا أن أوضح للقارئ الكريم الأسباب التي أدت إلى نشوب الخلاف بين العلماء المُنتميين إلى أفرع العلوم الأساسية من الفيزياء والكيمياء والأحياء حول جدوى تكنولوجيا النانو وأحقيتها في أن توصف على أنها ثورة تكنولوجيا حديثة. لعلنا نتفق في البداية بأن مسألة تجميع ذرات المادة وجزيئاتها لتشكيل مُنتج ما، بغض النظر عن حجمه أو مقاييس أبعاده، هي وسيلة معروفة تقوم علىها كل طرق التصنيع، الحديث منها والقديم. وذلك لأن المواد الأولية الداخلة في تصنيع أي مُنتج، هي في الأساس مؤلفة من مجموعة من الحديث أو الجزيئات، تجمعت وتفاعلت بعضها مع بعض لتعطى في النهاية

هيكل المادة المطلوب الحصول عليه. بيد أن كل هذه الطرق التقليدية، حتى الحديثة منها والمستخدمة في صناعة رقائق الأجهزة الإلكترونية على مستوى الإنتاج الصناعي، تعبر بشكل صارخ عن عجزها في فرض هيمنتها الكاملة على الترتيب أو النسق الذري داخل هيكل المُنتج – وفقا لطموحات العلماء والباحثين – وعدم قدرتها على تأهيل تلك الذرات لأن تحتل مواقع محددة، مرتبة ومنتظمة بداخل الهيكل الذرى للمادة.

وكان للكيميائيين السبق في توظيف ذرات أو جزيئات المواد المختلفة من أجل تخليق Synthesis هياكل ذرية أو هياكل جزيئية مؤلفة من ذرات أو جزيئات تلك المواد. تقوم الطرق الكيميائية بتخليق تلك الهياكل النانوية، عن طريق خلط Mixing المحاليل المختلفة المحتوية على ذرات أو جزيئات عناصر أو مركبات يُراد استخدامها كوحدات بناء الهياكل النانوية للمنتج. ويتيح هذا الخلط الفرصة لتلك الذرات أو الجزيئات في التحرك داخل المزيج، وتطوف هائمة فيه باحثة عن جزيئات المادة الأخرى، عسى أن تصطدم بها فتتفاعل معها أو تصادقها فتلتصق بها مكونة في ذلك جزيئات مركب مادة جديدة له هياكل ذرية محددة.

ويرى الفيزيائيون وعلماء هندسة المواد، في أن الجزيئات الناتجة عن تلك الطرق الكيميائية تحتل مواقعها في البنية النانوية للمادة الناشئة بئسلوب عشوائي Random Fashion تغلب على الفوضى ويغيب عنه الترتيب والنظام. ويرون كذلك، أن طرق التصنيع الجزيئي عن طريق التعامل المباشر مع ذرات المادة أو جزيئات المركب، تُتيح لنا التحكم المُتقن في وضع Placing تلك الجزيئات بمواقع محددة ومُختارة بالهيكل النانوي للمادة، وذلك بواسطة سلسلة من الخطوات فائقة الدقة.

وأود أن أشير هنا إلى أن طريقة التجميع الموضعي المستخدمة في ترتيب النزات أو الجزيئات بهيكل المادة المراد الحصول علىها، يغيب عنها Undesired «شبح» وقوع تفاعلات أخرى غير مقصودة أو غير مرغوب فيها Reactions، كما يحدث في كثير من الأحيان عند مزج أو خلط مركبين أو أكثر بالطرق الكيميائية التقليدية. وتؤدي تلك التفاعلات غير المرغوب في حدوثها بطبيعة الحال إلى تكون جزيئات لمركبات غير مرغوبة، تخلق لأنفسها

مواقع بالهيكل الجزيئي للمنتج، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خلل في خواص المُنتج واضطراب في أدائه عند التطبيق. بيد أن التقدم المستمر والتطوير في استخدام التقنيات والوسائل المتقدمة في عالم الكيمياء، قد أدى إلى انحسار تلك السلبيات القائمة، وزيادة في دقة الترتيب الجزيئي داخل الهياكل النانوية، علاوة على سهولة الأسلوب وانخفاض تكلفته الإنتاجية.

# • التصنيع الجزيئي

ظلت احتمالية الفشل في تحويل فكرة تصميم وتصنيع هياكل الأجهزة النانوية من مجرد حلم أو خيال إلى واقع وحقيقة، بمنزلة كابوس يقض مضاجع علماء الفيزياء ويؤرقهم، وذلك لأن الفشل في تحقيق هذه الفكرة معناه عملية إجهاض مبكرة لكل ما يتعلق بعلم وتكنولوجيا النانو! هذا بالإضافة إلى أن هذا الفشل كان سيقود إلى حرمان البشرية من تلك الطائفة العريضة من المُنتجات النانوية المُبتكرة التي نستخدمها اليوم، الأمر الذي كان سيمثل لطمة قوية وخيبة أمل للقطاعات التطبيقية المختلفة، وعلى الأخص قطاع الطب والدواء.

كما ذكرنا سلفا، فقد فاجأ «ايرك دريكسلر» مجتمع البحث العلمي باقتراح عبقري، تقدم به من خلل عرض ورقة بحثية «تاريخية»، وذلك ضمن أعمال مؤتمر «أكاديمية العلوم الوطنية» بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 1981، وقد اقترح في هذه الورقة فكرة تقنية التصنيع الجزيئي لأي مُنتج، تلك الفكرة القائمة على فلسفة تكنولوجيا النانو في الإنتاج والتصنيع القائم على ذرات وجزيئات المادة. وقد بين في بحثه هذا كيف أن «آلات تصنيع الجزيئات» Molecular الموجودة في «النُظم الحية» Living Systems تثبت بوضوح جدوى القيام بمحاكاة تلك الماكينات عن طريق تقنيات «الهندسة الجزيئية المتقدمة» Advanced Molecular Engineering الجزيئية المتقدمة الجزيئية المتطبع بواسطتها تنفيذ أدق وأعقد التصميمات الجزيئية المرغوب في إنتاجها، وذلك بدقة النانومتر الواحد.

وقد أعطى دريكسلر في عرضه هذا تصميما لجزيئات البروتين المُخلق، اعتبره الطريق إلى تصميم وتنفيذ جميع التركيبات الجزيئية الاصطناعية لجميع المواد، بما فيها الخلايا الحية، والبداية الحقيقية

للتلاعب في ذرات وجزيئات المادة بهدف تشكيل هياكلها الذرية أو الجزيئية بدقة متناهية. وقد أثرى دريكسلر مجتمع البحث العلمي، بتصميمات هندسية لعديد من المُنتجات النانوية الدقيقة مثل التروس والجلب Bearings ووصلات التشغيل، قام بوضع تصميماتها باستخدام براميج المحاكاة الخاصة بتصميم الهياكل الذرية والجزيئية. ويعرض الشكل (6 – 9) بعض هذه النماذج، التي من المُعتقد إنتاجها بواسطة الهندسة الجزيئية خلال السنوات العشر المقبلة، أو قبل نهاية العام القنداضيا لما سوف يكون عليه «المصنع الجزيئي» Molecular Factory، ويبين الشكل (6 – 10) رسما تخطيطيا الذي هو عبارة عن ماكينة صغيرة يتم بداخلها تصنيع وتشكيل الهياكل الجزيئية المُراد تصنيعها.

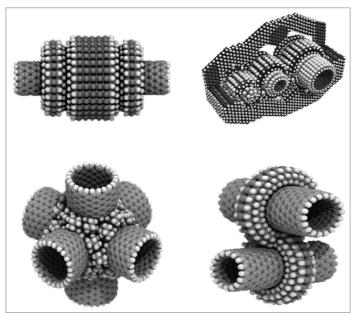

الشكل (6-9): نماذج لتروس وجلب ووصلات تشغيل، تم وضع تصميماتها الافتراضية المبينة في الشكل بحيث تتألف مكونات هياكلها من مئات من جزيئات المواد المُختلفة التي من المنتظر أن يتم ترتيبها على هذا النحو بواسطة آلات تصنيع الجزيئات المبينة في الشكل التالى  $\frac{(27)}{}$ .



الشكل (6-01): (أ) نموذج افتراضي لما سوف تكون عليه ماكينة تصنيع هياكل المجزيئات، التي تستقبل جزيئات المواد الأولية المكونة لهياكل المنتجات المراد تصنيعها، وذلك من خلال أسطوانات مشحونة بجزيئات تلك المواد. ويتم داخل هذه الماكينة تصنيع وتشكيل تلك المجزيئات وترتيب أماكن وجودها في الهياكل المُراد إنتاجها، وذلك بواسطة برامج تشغيل آلية. ويبين الشكل (ب) مقطعا داخليا لمكينة تصنيع الجزيئات المبينة في (أ) حيث يتم داخلها ترتيب وتنظيم جزيئات المواد المندفعة من الأسطوانات، وذلك من خلال توظيف عدد من الأدوات النانوية المدقيقة. والشكل ككل يمثل الوضع الافتراضي الأكثر احتمالا لما سوف تكون عليه «مصانع النانو» الخاصة بتصنيع الهياكل الجزيئية القائمة على فكرة مؤسس هذا الاتجاه، المروفيسور إيرك دريكسلر (قام مؤلف هذا الكتاب بإضافة الشرح على الشكل الأصلى الموجود بالمرجع رقم 26).

ويعتقد العلماء، أن التقدم المستمر في قدرة ودقة الأجهزة المستخدمة على التلاعب بذرات وجزيئات المواد المختلفة، وإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية وأماكن وجودها في شبكات الهياكل الداخلية للمادة، سوف يثمر مما لاشك فيه عن إعادة صياغة الترتيب الذري للمواد الصلبة، مما يعني القدرة على الحصول على صور عديدة من المادة الواحدة، مما يعني القدرة على الحصول على صور عديدة من المادة الواحدة، تتباين في خواصها وسماتها، على الرغم من توحد صيغتها الكيميائية. ومن المأمول والمنتظر أيضا، توظيف تقنيات إعادة الترتيب الذري والجزيئي للحصول على الماس biamond وذلك بإعادة ترتيب ومواقع والجزيئي للحصول على الماس المباورية، لتكون على النهج الذي تسلكه ذرات الماس في بناء الشبكة. وسوف نتمكن كذلك من إنتاج شرائح ذرات الماس في بناء الشبكة. وسوف نتمكن كذلك من إنتاج شرائح السيليكا (المُكون الرئيسي لرمال الصحراء) والهيمنة على مكوناتها الداخلية، وذلك عن طريق إضافة نسب ضئيلة من ذرات عناصر أخرى من المواد.

ولم تمض سنوات كثيرة على مقترح التصنيع الجزيئي الذي تقدم به دريكسلر في العام 1981، حتى قام أربعة من العلماء المتخصصين في شركة IBM باحتضان هذا المقترح وابتكار نوع آخر من الميكروسكوبات يعُرف باسم الميكروسكوب النفقي الماسح Scanning بالميكروسكوب النفقي الماسح Tunneling Microscope (STM) وينتمي هذا الميكروسكوب، الذي قد عرضنا رسما تخطيطيا له في الشكل «6 - 1»، لنفس عائلة ميكروسكوبات المسبار الماسح Scanning Probe Microscopes التي تضم ميكروسكوب القوة الذرية، الذي سبق أن تحدثنا عنه سلفا. وكما ذكرنا في الفصل الأول من الكتاب فقد نجح هؤلاء العلماء في توظيف الإبرة الدقيقة الموجودة بهذا الميكروسكوب النفقي الماسح وتحريكها بدقة متناهية لإعادة ترتيبها واحدة تلو الأخرى على سطح وتحريكها بدقة متناهية لإعادة ترتيبها واحدة تلو الأخرى على سطح بارد من فلز النيكل، لتشكل معا شعار الشركة مكتوبا بحروف قوامها ذرى وأبعادها نانوية (الشكل 1 - 7).

وقد برهنت نتائج التجارب المُجراة، على قدرة هذا الميكروسكوب في أن يقوم بدور بارز في تجميع عدد ضخم من الذرات الخاصة بمواد مختلفة، لها خواص متباينة، وذلك في إطار بنية نانوية Nanostructured لهيكل ذرى واحد. وأود هنا أن أوضح أن هذا البناء الهيكلي الذرى المؤلف من عدد ضخم من ذرات المواد المختلفة يؤدى إلى تكوين هياكل ذرية تتمتع بخواص فريدة، حيث تجتمع فيها العديد من الخواص المتناقضة التي يستحيل تجمعها في هيكل ذري واحد . فعلى سبيل المثال، يعرف عن عنصر النحاس قدرته الفائقة على التوصيل الكهربي والحراري، ولكنه لا يتمتع بصلادة كافية تؤهله لكي يتم استخدامه منفردا بالتطبيقات التي تتعرض فيها أسطح قطع التشغيل لعوامل تؤثر في استقرار السطح وعدم خضوعة للتشكل والتشوه في أثناء التشغيل. لكن ماذا لو أضفنا نسبة معينة من ذرات فلز الحديد، المعروف بضراوته في التصدي للإجهادات الخارجية والــذي يتمتع في الوقت ذاته بخواص جيدة في توصيله للحراة والكهرباء، إلى الهيكل الدري المؤلف من ذرات عنصر النحاس؟ ألن يوفر هذا في تقديم هياكل ذرية لمواد نانوية جديدة تتمتع بخواص التوصيل المتميز وكذلك تتحلى بمقاومتها الفائقة للإجهادات والصمود أمامها؟ هذا بالفعل هــو ما قام به فريق آخر من العلماء في العام 1993<sup>(28) و</sup>، حين تلاعبوا بذرات العنصرين بواسطة جهاز الميكروسكوب النفقى الماسح، ليقدموا بذلك منظومة ذريـة فريدة مؤلفة من ذرات عنصـري النحاس والحديد (الشكل 6 - 11) تتمتع بخواص فيزيائية وميكانيكية غير مسبوقة.

ومن ذلك الحين، انضم هذا الميكروسكوب إلى تلك الأدوات المهمة التي نطلق علىها اسم المُجمعات (يُقصد هنا مُجمعات الذرات أو الجزيئات) Assemblers. وعلى الرغم من التقدم المستمر منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، بيد أن الطريق ما زال طويلا أمام التطبيقات المتناعية الفعلىة لتلك التقنيات المتقدمة في إنتاج مواد نانوية بهذه الكيفية. هذا على الرغم مما يشاهده قطاع الصناعات الإلكترونية من طفرة حقيقية في تجميع الشرائح الخاصة بالأجهزة الإلكترونية عن طريق بعض من تلك التقنيات.



الشكل (6-11): صورة مأخوذة بواسطة الميكروسكوب النفقي الماسح لمتراكبة هيكل ذري مؤلفة من ذرات عنصر النحاس المُغطاة بطبقات نانوية مكونة من ذرات عنصر الحديد  $^{(28)}$  أضاف مؤلف هذا الكتاب المسرح على الشكل الأصلى الموجود بالمرجع المرقم 28.

# ● مزايا وعيوب تقنيات ميكروسكوبات المسبار الماسح في عملية التجميع الموضعي

أود في هذا الجزء أن أضع بين يدي القارئ الكريم مقارنة أعددتها لبيان مزايا وعيوب استخدام تقنيات ميكروسكوبات المسبار الماسح بنوعيه في عملية التجميع الذاتى للذرات أو الجزيئات وتكوين الهياكل الذرية أو الجزيئية للمُنتج.

## 0 المزايا

- القدرة على التعامل مع الذرات أو الجزيئات الفردية، وتحريكها من مكان إلى آخر وترتيب أماكن وجودها وفقا للتصميم الموضوع.
- القدرة الفائقة على بناء هياكل ذرية لأشكال هندسية منتظمة ودقيقة على هيئة دوائر نانوية الأبعاد، لا تزيد أبعاد أقطارها على قطر الذرة الواحدة.

#### العبوب

- العيب الوحيد الذي يمكن أن يصم - إن جاز التعبير - هذه الطريقة بوضعها الحالي، هو أن تجميع الذرات والجزيئات لتشكيل الهياكل المطلوبة، بطيء جدا، مما يحد من استخداماتها على مستوى الإنتاج الصناعي. وهذا لا يمنع بالتأكيد من استخدامها في تصنيع الهياكل الجزيئية لبعض الأجهزة الدقيقة التي لا يتم إنتاجها بكميات ضخمة.

وفي رأيي الشخصي المتواضع، فنحن لا نرال نحتاج إلى مزيد من الجهد والعمل المتحليين بالصبر لإنتاج أجهزة تجميع للذرات والجزيئات ذات قدرة إنتاجية عالية، بحيث تحتوى على أذرع روبوتية Robotic Arms عديدة، تشبه تلك الأذرع الموجودة في ميكروسكوب القوة الذرية وتتسق مع التصميم الذي وضعه لنا دريكسلر (27) (الشكل 6 – 12)، لنتمكن بها من مضاعفة قدرة تلك الأجهزة على تجميع الذرات وترتيبها لنؤلف بها الهياكل الذرية أو الجزيئية على المستوى الصناعي الضخم. وفي إطار المتابعة اليومية للأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع، وفي ظل هذا النمو المتزايد والتطور المذهل الذي تشهده تقنيــة التجميع الموضعي، ومع اتباع أسلوب المحاولة والخطأ، فإنني على ثقة بأن هناك كثيرا من الإنجازات التي سـوف تتحقق مع ابتكار أنواع جديدة ومتطورة من أجهزة التجميع الذرى الموضعي أو الجزيئي، وتطوير أداء الأجهزة المستخدمة حاليا. وكما قال لنا الأب الروحي لعلم وتكنولوجيا النانو - إن جاز لي استخدام هذا التعبير - البروفيسور ريتشارد فينمان: «وفقا لما أفهمه وأستطيع إدراكه، فإن أسس وقواعد الفيزياء، لا تقف عائقا أمام تحقيق المناورة بالأشاياء، ذرة تلو الأخرى» <sup>(30)</sup>. ويقصد فينمان في جملته هذه أنه حيث لا يوجد أي تناقض علمي أو خروج عن مألوف قواعد الفيزياء الحديثة ومفاهيم ميكانيكا الكم، فلا يوجد ما يوقف محاولاتنا ومناوراتنا الخاصة بإيجاد الحيل والسبل التي تؤهلنا إلى تحريك الذرات واستخدامها لبنات بناء الهياكل الذرية للمواد.

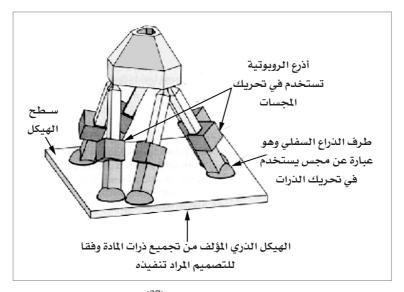

الشكل (6 – 12): تصميم مُبسط قام به دريكسلر (27) ليوضح فكرته في إنتاج أجهزة ضخمة روبوتية الأذرع، لها القدرة على تحريك ثلاثة ملايين من الذرات وترتيبها وفقا لنموذج الهيكل المُراد تنفيذه (أضاف مؤلف هذا الكتاب الشرح على الشكل الأصلي الموجود في المرجع الرقم 27).

وقد عبر البروفيسور «مارفن لي منسكي» Marvin L. Minsky - بدوره أحد أبرز علماء العالم شهرة في مجال الذكاء الاصطناعي - بدوره عن موضوع التجميع الموضعي الجزيئي للذرات والجزيئات في مقولة شهيرة، قال فيها: «لنفترض أننا بصدد عمل نموذج طبق الأصل لماكينة مشل المخ، الذي يحتوي على تريليونات من المكونات والأجزاء المختلفة، فإننا، وعلى الرغم من تسلحنا بالمعرفة المطلوبة، لا نستطيع الآن تحقيق هذا الإنجاز لبناء كل مكون من تلك المكونات في صورة فردية. ولكن، لو تصورنا أن لدينا ملايين الأجهزة والمعدات التشييدية القادرة على بناء آلاف المكونات في الثانية الواحدة، فإن مهمتنا لن تستغرق إلا دقائق معدودات فقط » (13).

## ● التجميع الذاتي

على الرغم من الإبداع التقنى الابتكارى الذي تتمتع به تقنيات طريقة التجميع الموضعي، فإن ترتيب الذرات والجزيئات وتوزيعها واحدة تلو الأخرى بغرض تجميع شكل الجهاز المراد المكون من هياكل نانوية البنية Nanostructured، يتطلب جهدا كبيرا ولكثير من الوقت. وفي كل مرة نصنع فيها هياكل الأجهزة النانوية، نكرر محاولاتنا مرات ومرات من أجل فرض إرادتنا التقنية على تلك الأشياء المتناهية في الصغر (الذرات أو الجزيئات)، والتلاعب بها وتشكيل تجمعاتها على النحو الذي نريده نحن. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو، أليس من الأجدى - على الأقل في الوقت الراهن - إذا ما تمكنا تشكيل البنية النانوية المراد الحصول علىها بمجرد خلط محلولين من محاليل المواد الكيميائية - تتركب أساسا من ذرات أحادية - ونتركها كى تقوم بإدارة شؤون تصادم جزيئاتها بعضها ببعض وتصميم الهياكل النانوية المطلوبة من الجزيئات الناتجة من تفاعلاتها الكيميائية؟ بالتأكيد، الإجابة سوف تكون بـ «نعم»، لأن ذلك يعنى توفير الوقت والجهد والتكلفة الخاصة ببناء هياكل الأجهزة النانوية، وضمان إعادة تصنيعها بالمواصفات والكيفية نفسها، ما يعنى تلافي الأخطاء الشخصية Personal Errors وتفادي «الملل التقني» الذي يصحب اتباع أسلوب «المحاولة والخطأ».

وبالطبع لم يكن تساؤلي في الفقرة السابقة غائبا عن فكر وجهد العلماء الذين أثمرت جهودهم في ابتكار طريقة كيميائية خاصة وعملية، تقوم على فكرة مرزج وتفاعل ذرات المركبات النانوية لإنتاج جزيئات تكون البناء الرئيسي للهياكل النانوية، عُرفت باسم التجميع الذاتي Self-Assembly، وقد تكون الكلمات، المحفورة في ذهني منذ أن كنت طالبا في مرحلة الماجستير، التي قالها العالم الفرنسي الكيميائي، البروفيسور «جان ماري لين» Marie Lehn الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء العام 1987، حين وصف الكيمياء في كلمات بسيطة وعميقة، بأنها: «استجواب للماضي، واستكشاف للحاضر، وبناء جسور المستقبل»، لربما كانت هذه الكلمات هي التي شحذت همم الكيميائيين، وألقت مهمة تصنيع هياكل ذرية وجزيئية في ملعبهم، خصوصا بعد أن

أدركوا تلك الخطوات المتعثرة البطيئة التي يسير بها رفاقهم ومنافسوهم من علماء الفيزياء في إنجاز المهمة نفسها! إنه لتنافس رائع ومحمود، يهدف إلى تطور الإنسان وتحسين ظروف حياته ومعيشته.

ويمكننا أن نضع تعريفا سهلا وبسيطا لتقنيات التجميع الذاتي حين نصفها بأنها تلك العمليات التي تكوِّن خلالها مجموعة من الذرات أو الجزيئات بشكل تلقائي تجمعات منتظمة من الجزيئات لتكوين الهياكل الجزيئية المراد الحصول علىها . وتقوم تقنية التجميع الذاتي على أساس أن الجزيئات المكونة لتلك الهياكل، تسعى دائما إلى أن تكون مستقرة وأن توجد بأقل مستويات ممكنة من الطاقة المتاحة . ولتحقيق هذا الاستقرار، فإنها تسعى إلى الارتباط بالجزيئات الأخرى المتاخمة لها، أو بعبارة أخرى تسعى إلى تكوين لبنات الهياكل النانوية بتجميعها من الجزيئات الأخرى، ما يحقق لها الاستقرار . وهناك عدد كبير مس الجزيئات الكبيرة في الطبيعة تقوم بتكييف وضبط مواضعها ومواقعها في من الجزيئات الكبيرة في الطبيعة تقوم بتكييف وضبط مواضعها ومواقعها في الهياكل الجزيئية وذلك عن طريق عملية التجميع الذاتي . وتُعد جزيئات البروتينات والدهون والغرويات Colloids عموما ، أمثلة شهيرة لتلك الجزيئات كبيرة الأحجام التي تُجمِّع نفسها لتبني هياكلها الجزيئية المعروفة لنا .

وتهدف تكنولوجيا النانو إلى فرض سيطرتها على الجزيئات كي تتجمع بصورة ذاتية وفقا لتصميم جيد ورقابة مُحكمة على تلك الجزيئات، وذلك من أجل الحصول على الهياكل الجزيئية المُراد تنفيذها. وليس ثمة شك في أن بمقدورنا الحصول على هياكل نانوية إذا ما وظفنا ما توفره الطبيعة والفطرة لتلك الجزيئات بأن تتجمع بعضها مع بعض بأسلوب ذاتي وتلقائي، توظيفا سليما يمكننا من إنتاج مجموعة ضخمة من هياكل المواد النانوية تتمتع بخواص فيزيائية وكيميائية مرغوب فيها. وعلى الرغم من العشوائية، أو في عبارة أخرى عدم التجانس في تنظيم وترتيب الجزيئات الذي يغلب على تجمع تلك الجزيئات بعضها مع بعض، غير أنه يمكن استغلال هذا في إنتاج هياكل نانوية لمواد جديدة تتمتع بخواص فريدة لا توجد في أي مواد أخرى. وهناك عدد من العوامل المهمة (32) المسؤولة عن كمال عملية التجميع الذاتي وتحقيقها للمهمة المطلوبة منها بنجاح، نوجزها فيما يلي:

- التفاعل بين الجزيئات Intermolecular Interactions
- المعكوسية أو ارتداد التفاعل وانقلابه إلى الوضع الذي كان عليه بالبداية Reversibility .
  - قدرة الجزيئات على الحركة Molecular Mobility.
    - الوسط التي تتم فيه العملية.

# ● طريقة الصول - جل (غروي - هلام)

تعد هـذه الطريقة إحدى الطرق المنبثقة عن تقنيات «الكيمياء الرطبة» Wet Chemistry - التي تستخدم السوائل خلال التحضير - حيث يتم توظيفها في إنتاج طائفة عريضة من غرويات Colloids المواد العضوية وكذلك المواد غير العضوية لأنواع مختلفة من المواد، وعلى الأخص أكاسيد المواد الفلزية. وتُعتبر طريقة «الصول - جل» صديقة للبيئة، حيث لا تتخلف عنها أي منتجات ضارة بالبيئة (33). ولمزيد من التفاصيل حول ماهية هذه الطريقة ونشائها والتطورات التي أدخلت علىها، يمكن للقراء المهتمين في الاطلاع على مؤلفات وفيرة في هذا الميدان. على سببيل المثال، أرشح اثنتين من أمهات المراجع (35،34)، تتوافر بهما المفاهيم الأساسية لهذه الطريقة، والتي قلما تخلو منهما المكتبات الشخصية لعلماء هذا الفرع من العلوم <sup>(36)</sup>. وقد رأيت عند كتابة هذا الجيزء الخاص بوصف عملية «الصول - جل» أن أستعين برسم توضيحي قمت بإعداده، ليصف المراحل المختلفة من خطوات إنتاج هياكل المواد النانوية. وتبدأ هذه الطريقة، في إذابة مساحيق حبيبات المواد الأولية ســـابقة التحضير، والتي يُطلق عليها السوالف Precursors (الشكل 6 – 13«أ»)، وهي غالبا ما تكون من الأكاسيد الكحولية Alkoxides للمواد. ونتيجة للتفاعلات المصاحبة لإذابة السوالف في المحلول، يتكون ما يعرف باسم «الصول Sol أو المحلول الغرواني»، وهو أشبه بمائع تُعلق به رواسب لحبيبات نانوية فائقة النعومة كما هو موضح في الشكل (6 - 13 «ب»). وعلى النقيض مما هو مبين بهذا الشكل، ونظرا إلى نانوية مقاييس أبعاد تلك الغرويات، فلا يمكننا في الواقع أن نرى تلك العوالق النانوية الأبعاد أو أن ندرك وجودها بالمائع، إلا من خلال الفحص بواسطة أجهزة التكبير العملاقة من الميكروسكوبات الإلكترونية عالية التكبير والدقة.

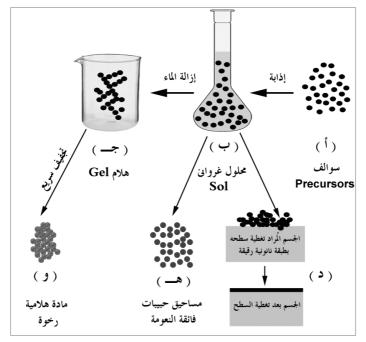

الشكل (6 – 13): رسم تخطيطي مبسط يبين مراحل إنتاج المواد النانوية من خلال طريقة «الصول – جل» الكيميائية، التي تُعد الطريقة الأولي المستخدمة في إنتاج كميات ضخمة من مواد النانو على النطاق الصناعي.

ونستطيع استخدام «الصول» الناتج من عملية الإذابة هذه، لتشبيع وغمس أسطح المواد والمنتجات الفلزية وغير الفلزية به، حيث تترسب جزيئاته على أسطحها في صورة طبقات، نستطيع التحكم في أسماكها وفقا للغرض والاستخدام الذي من أجله غُطيت الأسطح بها (الشكل 6 – 13 «د»). وتُعد هذه الطريقة من أبسط الطرق المستخدمة في إنتاج الشرائح الإلكترونية، وأقلها تكلفة. ويستخدم الصول الناتج أيضا في تغطية أسطح المعدات لحمايتها مس التآكل بالصدأ والتآكل بالبري والاحتكاك. وبالإضافة إلى ذلك، فيمكن توظيف «الصول» لإنتاج مساحيق الحبيبات النانوية فائقة النعومة (الشكل 6 – 13 «هس») من مواد مختلفة، يمكن بعد ذلك تجميع حبيباتها لتشكيلها بواسطة المكابس، حيث نحصل منها على أجسام صلبة عالية الكثافة، يمكن استخدامها كمكونات للماكينات والآلات المختلفة.

ويُهيا «الصول» بعد نرح وإزالة الماء منه (الشكل 6 – 13«ج») لتكوين الهلم Gel ( $^{(37)}$ ) الذي يجفَّف تجفيفا سريعا للحصول على مواد هلامية، ولكنها وهي عبارة عن جسيمات نانوية تشكل في تجمعاتها أشكالا صلبة، ولكنها رخوة وغير متماسكة وتتمتع بلزوجه عالية (الشكل 6 – 13 «و»). وبالإضافة إلى ما تقدم، يُستخدم الصول كذلك في تحضير أشكال أخرى مختلفة من المواد النانوية، مثل الألياف، والعصي والأنابيب.

وقد تطورت طريقة الصول - جل، تطورا كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة، مما رشعها بقوة لأن تكون الطريقة الأولى التي تتم من خلالها عملية التجميع الذاتي، وذلك نظرا إلى الأسباب التالية:

- مرونتها وسهولة خطواتها في إنتاج أنواع مختلفة من المواد النانوية.
- قدرتها على إنتاح كميات صناعية ضخمة من حبيبات المواد النانوية متجانسة التركيب والبنية، تتمتع بنقاوة عالية تصل إلى 99.99 %.
  - تُعد الطريقة الأقل تكلفة، والأسرع في عمليات التحضير.
- تنتج من خلالها مواد نانوية لمعظم السبائك والمواد السيراميكية والمواد المتراكبة، عند درجات حرارة غاية في الانخفاض.
- توظيف مواد أولية سابقة التحضير (السوالف Precursors ومنخفضة التكلُفة، تستخدم لإنتاج المواد النانوية.

# وسائل التوصيف

يقصد بوسائل التوصيف هنا، تلك الأدوات والتقنيات التي يتم توظيفها في اختبار المواد النانوية المُنتجة من أجل تعيين خواصها واكتشاف السمات الجديدة التي تتمتع بها. وليس ثمة شك، فإن ضرورة تمتع المشتغلين والباحثين بمجال تكنولوجيا النانو بمهارات فائفة في استخدام وتشغيل تلك الأجهزة، وأن تكون لديهم الخلفية العلمية القوية التي تؤهلهم لتحليل وتفسير مخرجات نتائجها، هو أحد العناصر الأساسية التي يجب توافرها في العلماء العاملين في هذا المجال.

ورجوعا إلى مقاييس أبعاد المواد النانوية، التي تتراوح بين 1 و100 نانومتر، فلنا أن نتوقع مدى الجهد الكبير الذي بذله علماء النانو في إيجاد طرق مستحدثة، أو تطوير طرق سابقة، من أجل التعامل مع تلك الأجسام المتدنية في الحجم، وتعيين

خواصها بعناية بالغة ودقة كبيرة. ومن ثم، فلا بد من وسيلة تمكننا من رؤية هذه الجسيمات الصغيرة جدا، والتي لا تزيد عن مجموع أطوال أقطار بضع من الذرات، رؤية مباشرة، تمكن الباحث من الحكم علىها وتحديد خواص بنيتها التركيبية.

## الميكروسكوبات الإلكترونية

ورجوعا إلى قدرة العين البشرية للإنسان، مهما بلغت شدة إبصارها، فهي لا تستطيع تمييز وتحديد الأشياء التي تقل أبعادها عن 1 مليمتر (مليون نانومتر) بدقة ووضوح كامل. وحتى الميكروسكوبات الضوئية، التي تقل قوة التكبير فيها عن ألف مرة، تقف عاجزة أمام تحديد مثل هذه الجسيمات المتضائلة الأحجام، حيث لا تستطيع تعيين أبعاد المواد النانوية التي تقل في مقاييسها عن 200 نانومتر. لذا فلم يكن غريبا أن يتم I ختراع وسائل ميكروسكوبية متقدمة، وتطوير قدرات الميكروسكوبات الإلكترونية Electron ميكروسكوبية متقدمة وتطوير قدرات الميكروسكوبات الإلكترونية الوصلت الآن إلى نحو مليون ومائتي ألف مرة) وذلك من أجل رصد وتوصيف المواد النانوية . وتتمكن الميكروسكوبات الإلكترونية اليوم من تكبير الأشياء الصغيرة جدا، مثل الذرات، وجعلها أهداهاً واضحة المعالم لمستخدم الجهاز.

وعلى الرغم من أنه قد يتم استخدام طرق مساعدة وسريعة، مثل أشعة الحيود السنية (X-ray Diffraction (XRD) في توصيف بعض خواص المواد النانوية المُنتجة، مثل بنيتها التركيبية والبلورية، غير أن هذه الطرق التقليدية غير مؤهلة تأهيلا كاملا لتحديد الخواص الأخرى المتعلقة بمقاييس الأبعاد وكيفية توزيع الذرات داخل الشبكة البلورية للمادة. لذا، تعد الميكروسكوبات الإلكترونية هي السلاح الأول الذي يلزم توافره في أي معمل من معامل تكنولوجيا النانو، والذي من دونه لا نستطيع تعيين خواص مهمة ورئيسية لها.

وتستخدم الميكروسكوبات الإلكترونية شعاعا عالي الطاقة من الإلكترونات Beam of High-Energy Electrons بدلا من الضوء المرئي المُستخدم في الميكروسكوبات الضوئية، وذلك بهدف تعظيم قدرتها في تكبير الأشياء متدنية الأحجام والمقاييس.

# الميكروسكوب الماسح الإلكتروني

يستخدم الميكروسكوب الماسح الإلكتروني الميكة Microscope (SEM) في تحليل وتعيين خواص أسطح العينات السميكة أو الرقيقة من المادة، ومعرفة شكلها - مورفولوجية Morphology - Morphology والقيام بتحديد مقاييس أبعادها الخارجية. ويتيح هذا الميكروسكوب قوة تكبير تتراوح عادة بين عشر مرات ونصف مليون مرة، وفقا لنوع الجهاز المستخدم، ودقته، وخبرة المستخدم لهذا الجهاز. ومن خلال بعض الإضافات، يتمكن هذا الميكروسكوب من تحديد العناصر الداخلة في تركيب العينة ونسبتها، بدقة جيدة.

ويعرض الشكل (6 – 14) صورة لأحد أنواع تلك الميكروسكوبات، موضحا عليه شرحا لأجزائه الرئيسية، بينما يبين الشكل (6 – 15) صورة مورفولوجية لإحدى عينات المؤلف التي تم اختبارها بهدف اختبار بنيتها، الظاهرة في الصورة على هيئة طبقات مختلفة السمك. وتُعد هذه الصورة، بمنزلة مثال من أمثلة عديدة، يوضح لنا ما يمكن أن نحصل عليه من معلومات خاصة بالعينات المُختبرة بواسطة هذا الجهاز.

# الميكروسكوب النافذ الإلكتروني

يستخدم الميكروسكوب النافذ الإلكتروني الميكروسكوب الماسح الإلكتروني، شعاعاً من الإلكترونات لفحص واختبار العينات. وفي الوقت الإلكتروني، شعاعاً من الإلكترونات لفحص واختبار العينات. وفي الوقت الذي يقوم فين الميكروسكوب الماسح بفحص أسطح العينات وتوصيف خواصها المورفولوجية السطحية، يتميز الميكروسكوب النافذ بقدرته على اختراق العينة، التي توضع في مسار الشُعاع الإلكتروني القادم من مصدر توليد الأشعة الإلكترونية الموجود أعلى مكان وضع العينة الشكل مصدر توليد الأشعة الإلكترونية الموجود أعلى مكان وضع العينة الشكل الشكل المذكور. ولضمان نفاذ الشعاع الإلكتروني بنجاح من خلال العينة، تعالج من أجل تخفيض سمكها وجعلها رقيقة، مما يتيح للشعاع اقتحامها والنفاذ منها بسهولة.



الشكل (6 – 14): صورة فوتوغرافية لأحد أنواع الميكروسكوبات الماسحة الإلكترونية الشائعة الاستخدام، الذي استخدمه المؤلف خلال عمله في جامعة طوهوكو اليابانية. رسم تخطيطي للجهاز، موضحا على  $^{(8)}$ .



الشكل (6-15): صورة مورفولوجية لإحدى عينات المؤلف، تم اختبارها بواسطة الشكل (16-16).



الشكل (6 – 16)؛ صورة فوتوغرافية للميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالي الدقة، الذي استخدمه المؤلف خلال عمله في جامعة طوهوكو اليابانية. ويظهر بجانب الصورة، رسم تخطيطي للجهاز، موضحا على هشرح لمكوناته  ${(8)}$ .

وتتراوح قوة التكبير الخاصة بالميكروسكوبات الإلكترونية الحديثة إلى نحو مليون مرة، مع دقة متناهية – تتراوح من 0.1 إلى 0.2 نانومتر – في فحص البنية الداخلية للمادة وترتيب الذرات داخل شبكتها البلورية، كما هو موضح في الشكل (6-17).

ويُعد الميكروسكوب النافذ الإلكتروني الأداة القوية لتكنولوجيا النانو في فحص المواد النانوية وتعيين مقاييس أبعادها وشكلها المورفولوجي. هــذا بالإضافــة إلى قدرتــه على تحديد بنيــة المــواد النانوية، مهما تدنــت مقاييس أبعادها، وتعيين فصيلة انتمائهــا البلوري. كما يوظف هذا النوع من الميكروســكوبات الإلكترونية فــي تعيين بعض الخواص الفيزيائية للمــادة، مثل نقطة الانصهار، الصلادة، مقاومة الإجهادات، الموصولية الكهربية، ونشــاطها الكيميائــي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الميكروســكوب النافذ يمكنه تعيين العناصــر الداخلة في تركيب المادة

النانوية، وتحديد نسبة وجودها بدقة عالية، وذلك عن طريق تجهيزها بوحدات طاقة التشتت الطيفي للأشعة السينية X-ray Spectroscopy



الشكل (6 - 17): صورة توضح البنية الداخلية لإحدى عينات المؤلف، موضحا بها المسقط الأفقي لترتيب وجود النزات داخل الشبكة البلورية للمادة، تم اختبارها بواسطة الميكروسكوب النافذ الإلكتروني عالي الدقة (16).

# ميكروسكوبات المسبار الماسح

كما ذكرنا سلفا، فإن الميكروسكوبات الإلكترونية، بنوعيها (الماسح أو النافية) تتيح إمكانية فحص عينات المواد النانوية، فحصا دقيقا، من أجل التعرف على خواصها المورفولوجية وتركيبها البلوري، وإلى ما غير ذلك من معلومات مهمة سبق أن تحدثنا عنها بتفصيل أكثر في الجزء السابق من هذا الفصل. بيد أنه، على الرغم من تلك المعلومات الدقيقة والمهمة، فإن الصور الملتقطة للعينات باستخدام الميكروسكوبات الإلكترونية، تكون صورا ثنائية الأبعاد (غير مجسمة). لذا، تعتبر فئة ميكروسكوبات المسبار الماسيح (SPMs) من الأدوات المهمة الخاصة بدراسة طوبولوجية Topology وتضاريس أسطح عينات المواد النانوية، ومعرفة ترتيب الذرات عليها. هذا وتوفر تلك الميكروسكوبات

صـورا طوبولوجية مجسـمة (ثلاثية الأبعاد) بدقة عاليـة، تُمثل تفاصيل الخواص الفيزيائية (مثل الخواص الكهربية، الحرارية، السُمك، الخواص المغناطيسـية) والميكانيكية (مثل الصلادة، مقاومة الإجهادات الخارجية) لسطح عينة المادة المُختبرة.

ويتسنى لهذا النوع الميكروسكوبات - كما ذكرنا سلفا في هذا الفصل - من تأدية تلك المهام، من خلال أداة على شكل إبرة رفيعة، يُطلق عليها «المجسس («أ» 18 - 6) «Probe» مثبتة في نهاية طرف كابولي الميكروسكوب.

# أهمية دراسة أسطح المواد

وقد يتبادر إلى أذهاننا سوال منطقي، وهو لماذا كل هذا العناء المتمثل في قياس خواص الذرات الموجودة على أسطح المواد، بعد أن وفرت لنا أجهزة النوع السابق من الميكروسكوبات – الميكروسكوبات الإلكترونية – معلومات دقيقة عن مقاييس أبعاد حبيباتها وشكل وترتيب ذراتها داخل شبكتها البلورية؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال، أود أن نعود قليلا إلى صفحات الفصل الخامس، التي ناقشنا فيها ما يمثله سطح المواد النانوية من أهمية بالغة، من شأنها أن تهيمن على كل خواص وسلوك المادة، وكيف تتميز المواد النانوية عن غيرها من المواد التقليدية، بارتفاع مساحات أسطحها، ووجود معظم ذراتها على تلك الأسطح. ولأن كل الأنشطة والتغييرات الكيميائية والفيزيائية الخاصة بأي مادة تحدث دائما على السطح، فإن تضاعف قيم هذه الأسطح يؤدي دائما إلى زيادة درامية وكبيرة في تلك الأنشطة الحميدة والمرجوة عن بقية المواد.

ومن ثم، تتضح لنا أهمية دراسة أسطح المواد، وبذل الجهد في البحث والتنقيب عن إدراك كيفية توزيع وترتيب ذراتها على تلك الأسطح، والتعرف على أوجه الاختلاف أو التجانس بالخواص والسمات المتعلقة بكل ذرة على حدة.

## أنواع ميكروسكوبات المسبار الماسح

هناك نوعان رئيسيان من أنواع ميكروسكوبات المسبار الماسح هما: Scanning Tunneling Microscope (STM) الميكروسكوب النفقي الماسح Atomic Force Microscope (AFM).

# الميكروسكوب النفقي الماسح

يُعتبر الميكروسكوب النفقي الماسح أول ميكروسكوب في هذه الفئة من ميكروسكوبات المسبار الماسح، والذي - كما ذكرنا سلفا - قد اختُرع في العام 1981 بواسطة عالمين ألمانيين هما «جيرد بنينغ» Gerd Binning و«هينريتش روهرير Heinrich Rohrer، واللذان كانا يعملان بمعامل شركة آي بي إم IBM، الكائنة بمدينة زيورخ السويسرية، والذان تقاسما في العام 1986 جائزة نوبل في الفيزياء، الممنوحة لهما عن هذا الاختراع العبقري.

#### - فكرة العمل

يقوم هذا النوع من ميكروسكوبات المسبار الماسح بأداء «مهمته الاستكشافية»، من خلال إبرة رفيعة حادة، تمر على ذرات سطح عينة المادة المُراد تعيين خواصها. وهذه الإبرة (المسبار) الرفيعة الحادة، المُتصلة بنراع كابولي الجهاز، يتم تصنيعها من فلز التنجست أو فلز البلاتين. ويُشترط في هذه الذرة، أن تستجيب للإجهادات الميكانيكية الناشئة المؤثرة في ذرات العينة عند ملامسة الإبرة لها، في توليد جهد كهربي بين الذرة الأحادية وذرات سطح مادة العينة.

وتقوم الإبرة «بجس» كل ذرة من الذرات الموجودة على سطح العينة، وذلك من خلال رحلتها المسحية، التي تسير فيها الإبرة ببطء على خطوط وهمية مستقيمة ومتوازية، يتباعد بعضها عن بعض بمسافات متدنية الصغر، بحيث لا تزيد على قطر الذرة الواحدة. وخلال هذه الرحلة المسحية، تمر الإبرة على السطح صعودا وهبوطا عند المرور، لضمان ثبات شدة التيار الكهربي

عند قيمة ثابتة، مما يؤدي إلى تمكن الإبرة، في رحلتها، من المحافظة على تساوي المسافات البينية الفاصلة بين خطوط الشبكة الوهمية.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أنه عند اقتراب تلك الإبرة الحادة المصنعة من مواد فلزية ذات موصلية جيدة للكهرباء - كالتنجستن أو البلاتين - بالقرب من سطح مادة موصلة - مادة العينة - فإنه يتولد تيار، يُعرف باسم التيار النفقي Tunneling ، ينشأ معه فرق في الجهد الكهربي بين مادة الإبرة وسطح مادة العينة.

## ● ميكروسكوب القوة الذرية

على الرغم من اعتبار الميكروسكوب النفقي الماسح، أحد أهم الأجهزة التي أدت إلى تقدم البحوث والاكتشافات الخاصة بعلم وتكنولوجيا النانو، فإنه يستخدم فقط في اختبار عينات المواد النانوية ذات الموصلية الكهربية، الأمر الذي حد من تطبيقاته. لذا، فقد قام «جيرد بنينغ» Gerd Binning الأمر الذي حد من تطبيقاته. لذا، فقد قام «جيرد بنينغ» Calvin Quate مع «كالفين كوات» كوات» Calvin Quate في العام 1986 بعمل تعديلات جوهرية لهذا الميكروسكوب، والذي أطلقا على اسم ميكروسكوب القوة الذرية لهذا الميكروساكوب القوة الذرية (38) Atomic Force Microscope (AFM) الابتكارية إلى زيادة مساحة المواد التي يمكنه اختبار خواص السطح لها، الابتكارية إلى زيادة مساحة المواد التي يمكنه اختبار خواص السطح لها، بالإضافة إلى تعديل تصميم «المجس» ليكون مقياس بُعد قطر طرفه المدبب الحاد، غاية في الصغر، مما أتاح زيادة في دقة عمل المجس (نانوي الدقة)، الحاد، غاية في الصغر، مما أتاح زيادة في دقة عمل المجس (نانوي الدقة)، ومصداقية بمخرجات نتائج فحوصه (60 في 10 ألسطح المواد النانوية.

هذا ويختلف ميكروسكوب القوة الذرية عن ميكروسكوب المسبار الماسح، في شكل ونوع مادة المجس المستخدمة، والذي يكون على هيئة رأس حاد منحن (على شكل خطاف Hook مصنوع من مادة شبه موصلة، مثل السيليكون.

وكما هو موضح في الشكل «6 - 18»، فإن ذراع الكابولي الحامل للمجس، يبدأ في التحرك ببطء فوق سطح العينة المراد اختبار خواص

سـطحها. وخلال هذه الرحلة، يقترب المجس من ذرات السطح، الأمر الذي يؤدي إلى تولد قوى تجاذب أو تنافر بين إبرة المجس وبين ذرات سطح العينه، مما يؤدي إلى انحراف في موضع ذراع الكابولي (صعودا أو هبوطا). ويبين الشكل نفسه، أن قياس مقدار القوة المسؤولة عن إحداث هذا الانحراف في موضع ذراع الكابولي، يتم عن طريق سـقوط شـعاع من الليزر على السطح الخلفي للذراع المنحرف، ويتم ذلك في كل مرة ينحرف فيها هذا الذراع عن موضعه الأصلي. وهذا الشعاع الساقط ينعكس على مجموعة من الكاشفات موضعه الأشلي. وهذا الشعاع الساقط ينعكس على مجموعة من الكاشفات تحويلها للإشـارات الضوئية القادمة من أشعة الليزر المنعكسة إلى إشارات كهربية، يتم تكوين خريطة طوبوغرافية عالية الدقة، تُبرز تفاصيل تضاريس وخواص سطح المادة، كما هو مبين في الشكل (6 – 19).

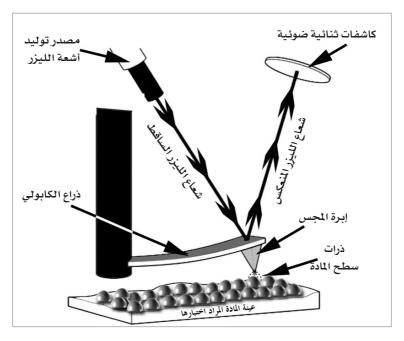

الشكل (6 - 18): رسم توضيحي يبين فكرة عمل ميكروسكوب القوة الذرية في اختبار خواص سطح المواد . وفي الشكل، يظهر ذراع كابولي الجهاز الذي ينتهي بإبرة المجس في أثناء تحركها أعلى ذرات سطح عينة المادة المراد اختبارها .

# ● أنواع أخرى من ميكروسكوبات المسبار الماسح

بالإضافة إلى النوعين السابقين من ميكروسكوبات المسبار الماسح، توجد أنواع مختلفة أخرى، لا يزال البعض منها قيد البحث والتطوير، نذكر منها الأنواع التالية:

- ميكروسكوب القوة المغناطيسية Magnectic Force Microscope
  - ميكروسكوبات الليزر الماسح Laser Scanning Microscopes
- الميكروسكوبات الضوئية الماسحة قريبة الحقل Near-Field . Scanning Optical Microscopes

وتتميز هذه الأنواع المُبتكرة من ميكروســكوبات المسبار الماسح، بدقتها العاليــة وقدرتها الفائقــة على تعيين خواص متعددة لســطح عينة المادة، منها:

- تحديد البنية الإلكترونية عند درجات الحرارة المنخفضة.
  - تحديد التركيب الكيميائي.
    - تعيين الخواص البصرية.
    - تعيين الخواص الحرارية.



# الكربون: أمير المواد وعميدها

«تحمل المواد النانوية بين جنباتها، صفات الغرابة والعظمـة في وقت واحد»! هذا ما قاله لى أستاذي العالم الجليل البروفيسور كنجي سوزوكي Prof Kenji Suzuki في العام 1985، حين كنت شابا يافعا في بداية مشواري لدراسة الماجستير في علم وتكنولوجيا النانو بمعمل هذا الرجل النابغة بجامعة طوهوكو اليابانية. ظلت هــذه الكلمة عالقة في ذهني إلى الآن، منذ لحظـة لقائى بهذا الرجل القدير في مكتبه المتواضع الكائن في أكبر مؤسسة بحثية في اليابان تهتم بالمواد المتقدمة عامة، وبمواد وتكنولوجيا النانو على وجه الخصوص. ولا أخفى على القارئ الكريم أننى في تلك اللحظة ترددت في أن أسائله: «وما سر هذه الغرابة المغموسة بالعظمة؟».

«أرجح أن تـؤدي الزيادة في أعداد ذرات الكربون إلى زيادة نشاط وشراهة تلك الكريات، مما يعني إعـلان مزيد من الاكتشافات الجديدة، وفتح القلق متقدمة من التطبيقات التكنولوجية الفريدة في المستقبل القريب»

المؤلف

في ذلك الوقت، كان الوسط البحثي في العالم كله، مازال «يحبو ويسير مترنحا» بين جنبات مواد وتطبيقات تكنولوجيا النانو. وكانت الآمال المنعقدة عليها كبيرة، ولكن النتائج البحثية الخاصة بها ما زالت متواضعة، تتدنى عن مستوى تلك الأمال العريضة. وما زاد الطين بلة، هو امتزاجها – أي تكنولوجيا النانو – بالأساطير وروايات الخيال العلمي، مما جعل المجتمعات المدنية بالدول المتقدمة – وحتى حكومات تلك الدول في تلك الفترة المبكرة من مشوار النانو مع البشرية، تعتقد أن النانو، على صعيدي المواد والتكنولوجيا، ما هي إلا إرهاصات متوجة بإبداعات علمية وبحثية لمجموعة من الباحثين المتميزين من ساكني «الأبراج العاجية»، الذين لا يدركون تفاصيل المشاكل اليومية الدقيقة التي يعانيها رجل الشارع العادي! كان هذا هو الانطباع السائد بين البشر خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم.

لم تطل على البروفيسور سـوزوكي فترة ترددي، فأردف شارحا في بساطة شديدة أسباب ذلك التميز المغلف بالغرابة والعظمة الذي تحتكره المـواد النانوية. وليأذن لي القـارئ الكريم بأن أنقل إليه هذا الشـرح، ملخصا إياه.

المواد النانوية متميزة، حيث تجمع في طيات بنيتها الذرية خواص مختلفة وعديدة، تخول للمادة الواحدة منها أن تستخدم وبكفاءة نادرة في اكثر من تطبيق. وتجمع الحبيبات النانوية لمواد السيراميك في صفاتها على العديد من المتناقضات المتميزة، فصلادتها وبأسها الشديدان، لم يحرماها من أن تكون مرنة وصلبة. لذلك، نجد أن مواد السيراميك النانوية، مثل الزجاج والفخار، لا تنكسر بسهوله عند سقوطها أو الطرق عليها، وهذا شيء غريب في حد ذاته! إذ كيف يتمتع السيراميك بخواصه المعروفة عنه إلى جانب تمتعه بفئة الخواص التي تحتكرها المواد الفلزية لنفسها فقط؟ وكان سؤاله هذا، بمنزلة أول توجيه يصدر عنه كي أحاول مجتهدا، خلال مرحلتي دراستي للماجستير والدكتوراه بمعمله، الإجابة عن هذا السؤال.

## الكربون وتكنولوجيا النانو

ليس ثمة من شك في أن عنصر الكربون C، الذي يدخل في تكوين نحو 19% من كتل أوزان أجسامنا، يعد عنصرا أساسيا ومهما ترتبط به حياتنا على سطح هذا الكوكب، فهو يدخل في تركيب البروتينات، والكربوهيدات، والدهون والأحماض النووية Nucleic Acids. وتوجد ذرات الكربون في كل مكان من حولنا، وفي ملايين من جزيئات المواد المختلفة التي نستخدمها في كل لحظة من لحظات حياتنا اليومية، في الغذاء الذي نتناوله، والملابس التي نرتديها، والأقلام التي نكتب بها، وأيضا في الوقود الذي يحرك مركباتنا، في البر والبحر والجو.

وتوجد مركبات الكربون في الصور الثلاث للمادة، فهي قد تكون في الصورة الغازية (مثل البنزين) والسائلة (مثل البنزين) والصلبة (مثل الغرافيت والماس). وتتميز مركبات الكربون بتنوع خواصها وبتباين سماتها، وذلك يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسية هي:

لسنرة الكربون القدرة على الارتباط مع معظم ذرات المواد، وذلك من خلال روابط قوية، تعرف باسم الروابط التساهمية Covalent Bonding، فالتسي من خلالها ترتبط ذرة واحدة من الكربون مع أربع ذرات أخرى لمادة واحدة أو مواد مختلفة، كما هو مبين في الشكل (7-1 «أ») الذي يوضح نموذجا شهيرا للرابطة التساهمية الناشئة بين ذرة كربون وأربع ذرات هيدروجين لتكوين جزىء غاز الميثان 1-1 «Methane (CH4).

حين ترتبط ذرة الكربون بذرة كربون أخرى، والذرة الأخرى ترتبط بذرة ثالثة من الكربون، فتتكون شبكة من ذرات الكربون Carbon Network لها بنية ماسية Diamond-like Structure الشكل (7-1~wp).

– لكل ذرة من ذرات الكربون المؤلفة لسلاسك شبكة الكربون الحرية، لأن ترتبط بأربع ذرات لمواد أخرى، ليست بالضرورة أن تكون من الكربون، لتكوين سلسلة Chain متشابكة مؤلفة من ذرات مواد مختلفة (الشكل 7-1 «ج»). ويؤدي هذا التعدد النوعي في الذرات المنتسبة لمواد مختلفة الخواص، إلى تكون مركبات تحمل في خواصها صفات جامعة لكل خواص وصفات ذرات المواد الداخلة في تكوينها، مما يؤدي إلى اتساع رقعة تطبيقاتها في قطاعات كثيرة ومتنوعة.



الشكل (7-1): ترتبط ذرة الكربون بذرات الكربون الماثلة لها أو بذرات مواد أخرى عن طريق الرابطة التساهمية لتكوين ملايين من المركبات مثل (أ) غاز الميثان، (ب) المحول الإيثيلي  $^{(1)}$ .

وفي إطار تلك الخواص الفريدة والمتميزة لهذا العنصر، لم يكن من الغريب أن يستأثر الكربون بشغف واهتمام علماء تكنولوجيا النانو، وأن يخصصوا له مساحة بحثية واسعة، منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وحتى يومنا هذا، خاصة بعد ما تحقق من إنجازات تكنولوجية في مجال تخليق المواد الجديدة خلال الفترة السابقة، والتي تبلورت في توظيف الكربون في إنتاج مواد شديدة القوة والبأس، مثل ألياف الكربون ولا الفترة التي تم استخدامها كمواد مقوية وداعمة للبلمرات والمواد الفلزية، وذلك بغرض تأليف مواد متراكبة Composite بلبلمات المعانب تمتعها بالمتانة، والقابلية للتشكل.

#### الكربون: أمير المواد وعميدها

وبعد تحقيق تلك الإنجازات – التي مازالت مستمرة حتى اليوم – المرتبطة بعلم المواد وتخليق مواد كربونية متقدمة تتلاءم مع المتطلبات الملحة والكثيرة لتكنولوجيات إنتاج المعدات والأجهزة الحديثة، خرج الكربون من تلك الدائرة المغلقة والضيقة التي ارتبط بها خلال القرون السابقة، فلم يعد فقط مصدرا من مصادر الوقود، بل وجد لنفسه وظائف مرموقة في قطاعات صناعية كثيرة مثل صناعة السيارات، والمركبات الفضائية، وصناعة الإلكترونيات، وصناعة الأدوات والأجهزة الرياضية. فلم يعد غريبا اليوم أن نسمع عن الأدوات والأجهزة الرياضية. فلم يعد غريبا اليوم أن نسمع عن الحواسب، والهواتف، وغير ذلك من الأجهزة الحديثة والمتقدمة التي تعبر عن روح هذا القرن الذي نعيش به. وأحسب أن ذرة الكربون سوف تلقى الاهتمام البحثي نفسه والتقدير التطبيقي، وربما أكثر مما هو عليه الآن، خلال المراحل المتعاقبة لحقبة تكنولوجيا النانو من هذا القرن.

## الصور المختلفة للكربون

من أهم الأسباب التي جذبت علماء تكنولوجيا النانو نحو الكربون، واعتبارهم له كأهم مادة أولية لتلك التكنولوجيا الجديدة، هي الصور المغايرة والمختلفة Allotropes التي يتم عليها ترتيب ذرات الكربون النقي، بحيث تشكل مجموعة متنوعة من الصور، مشل الكربون غير البلوري أو الأمورفي، والجرافيت، والماس، والفولورين. وكما ذكرنا سلفا في الفصل الثالث من هذا الكتاب، فإن اختلاف الصور والترتيب الذي توجد عليه ذرات أي مادة، يؤدي إلى هذا التنوع والتباين في الخواص والسمات الذي نلاحظه بين المواد. وخلاصة القول هنا، أن تلك الأشكال المختلفة التي يوجد عليها الكربون توفر له أن يتمتع بمجموعة من الخواص العديدة، وفقا للبنية الهيكلية للشكل الموجود عليه، وهذا يعني فتح المجال أمام أشكاله المتنوعة والمتباينة للاستخدام في التطبيقات الصناعية المختلفة.

## • الغرافيت

عادة ما يصنف الغرافيت Graphite إلى فئتين، فئة خام Ore الغرافيت الموجودة أصلا في القشرة الأرضية (2)، فئة الغرافيت المخلق أو المصنع Synthetic Graphite الذي يخلَّق من فحم الكوك معمليا. ويظهر الغرافيت الطبيعي أو المخلق على هيئة طبقات أفقية ممتدة رقيقة السمك أو المخلق على هيئة طبقات أفقية ممتدة رقيقة السمك للا المنائية الأبعاد. وتتشكل تلك الصفائح الرقيقة Thin Sheets عن طريق الروابط التساهمية التي تربط ذرات الكربون بعضها ببعض، مكونة في ذلك تشكيلات كربونية سداسية منتظمة، كما هو موضح بالشكل (7–2). ويحظى الغرافيت باهتمام علماء تكنولوجيا النانو، وذلك نظرا إلى ما يتمتع به من خاصيتين مهمتين هما: القوة Strength، والموصلية الكهريية Electrical Conductivity.

وبالإضافة إلى ما نعرفه عن دخول الغرافيت في صناعة أقــلام الرصاص، وعلى الرغم من اســتخدامه في عدة مجالات تقليدية أخــرى، مثل صناعة بواتق Crucibles صهــر الفلزات بالأفران في درجات الحــرارة المرتفعة، والقوالــب Moulds التــي تســتقبل مصهــور الفلزات والقوالــب Molten Metals ليصــب بهـا، غير أنه يســتخدم الآن وبشــكل رئيســي في عديد من القطاعـات الصناعية الأخرى مثل:

- الأجهزة الكهربائية.
  - البطاريات.
- الأقطاب الكهربية Electrodes وصناعة أفران القوس الكهربي Electric Arc Furnaces المستخدمة في صهر الفلزات.
  - مواد التشحيم Lubricants.

#### الكربون: أمير المواد وعميدها

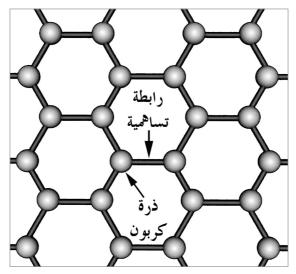

الشكل (7-2): شكل تخطيطي يبين البناء الهيكلي لطبقة رقيقة السمك من الغرافيت، تشكلت عن طريق الروابط التساهمية الناشئة بين مجموعة من ذرات الغرافين، رتبت نفسها واصطفت لتشكيل حلقات سداسية مترابطة  $\binom{1}{2}$ .

### • الماس

يعد الماس Diamond أصلد مادة عرفها الإنسان، حيث يعسرى تمتعه بهذه الصفة إلى الترتيب الذري الفريد لذرات الكربون داخل هيكله (الشكل 7-1 «ب») والتي خلعت عليه رداء تلك الصفة الثمينة، علاوة على تقليدها له بكثير من الصفات الباهرة الأخرى، التي نذكر منها:

- انخفاض معامل الاحتكاك Low Coefficient of Friction
- ارتفاع قيم التوصيل الحراري High Thermal Conductivity -
  - ارتفاع قيم المقاومة الكهربية High Electrical Resistivity -
- انخفاض قيمة معامل التمدد الحراري Low Thermal . Expansion Coefficient

وعلى الرغم من كل هذه الصفات الرائعة التي تتكتل مجتمعة في بلورات الماس الباهرة، فإنه، وعلى النقيض من الغرافيت «الرخيص» الذي لايجد لنفسه مكانا داخل علب حفظ المجوهرات الأنيقة بمحلات ومعارض الحلي، أو أن يفتخر أعلياء القوم باقتنائهم بلوراته وحبيباته مثلما يفعلون مع شقيقه الماس، فإن الترتيب الذري للكربون في الماس، قد سحب منه خاصية التوصيل الكهربي، ليميز بها الجرافيت، ليجعل منه النجم الألمع في دنيا التطبيقات الصناعية الحديثة.

## ● الفولورين

ليس من المألوف أن تُكتشف مواد جديدة تتميز بقدرتها على تغيير حياة الإنسان أو أن تكون سببا في تفجير ثورات تكنولوجية عملاقة، بصورة متكررة خلال فترات زمنية قصيرة. وقد يستغرق الأمر لتحقيق ذلك عدة عقود، أو ربما عدة قرون. ويمثل الفولورين Fullerene، نموذجا لتلك المواد الفريدة شــديدة التميز، التي استطاع الإنسان التوصل إليها وإنتاجها، قبل أن ينتهى القرن الماضى بخمسة عشر سنة. والفولورين الذي يمثل الصورة الثالثة من صور الكربون بعد الغرافيت والماس يعرف باسم «الكربون الستيني»  $(C_{60})$ ، نظرا إلى أن الجزىء الواحد له يتكون من ستين ذرة من الكربون، ترتبط كل واحدة منها بثلاث ذرات أخرى مماثلة، كما هي الحال تماما في مادة الغرافيت. لكن الخاصية الميزة وغير المسبوقة التي ينفرد بها الفولورين، هي أن ذرات الكربون المؤلفة لجزيتُه الواحد، تكون 7 هيكلا هندسيا كروى الهيئة، يبلغ قطره نحو 1 نانومتر (الشكل - 3 «أ»). وتتساهم تلك الذرات في ترابطها لتكوين 32 وجه، منها 20 وجها سداسيا و 12 خماسيا (الشكل 7 - 3 «ب»)، لتتشابه في مظهرها وتعدد أوجهها مع كرة القدم - ساحرة الملايين أو الساحرة المستديرة (الشكل 7 – 3 «ج») كما يسميها كثير من معلقى البرامج الرياضية.

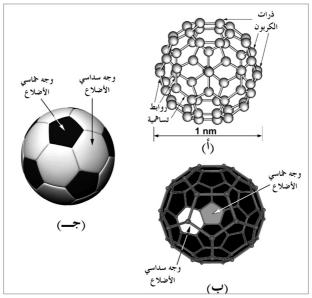

الشكل (7-8): (أ) رسم تخطيطي يبين كيف تتساهم ستون ذرة من ذرات الكربون لتكويـن روابـط تسـاهمية قويـة تجمعها لتأليف أشكال هندسـية كروية، تعرف باسـم الكربون الستيني  $C_{60}$  أو كريات بكي Buckyballs . ويوضح الرسم في (ب) كيف ينتج عن الترابط التساهمي القائم بين ذرات الكربون، أوجه خماسية وسداسية، تؤلف هيكل «كرية بكي»، لتحاكي في شكلها هذا المظهر الخارجي لكرة القدم  $\binom{(1)}{(1)}$ .

وأود أن أسرد هنا، في عجالة، قصة اكتشاف الفولورين والتوصل إلى إنتاج تلك الكريات الكربونية الضئيلة التي أذهلت – ومازالت – العالم بخواصها غير المسبوقة وتطبيقاتها الفريدة. ففي سبتمبر من العام 1985 أعلن ثلاثة من علماء الكيمياء البارزين، هم البروفيسور روبرت كورل Prof Robert من علماء الكيمياء البارزين، هم البروفيسور روبرت كورل F. Curl Rice والسير هارولد كروت و Richard E. Smalley بجامعة رايس Prof Rice والبروفيسور ريتشارد سمالي Richard E. Smalley بجامعة رايس المناون، والبروفيسور الكربون، والمريكية، عن توصلهم لاكتشاف نوع جديد من صور الكربون، أطلق عليه – كما ذكرنا سلفا – اسم الكربون الستيني  $C_{60}$ ، وقد ضم هذا الفريق البحثي اثنين من طلاب الدراسات العليا بالجامعة نفسها، هما الفريق البحثي اثنين من طلاب الدراسات العليا بالجامعة نفسها، هما جمس هيث Sean O'Brien وشون أوبرين Brier)، اللذان قاما بدور المعاونة في إجراء بعض الاختبارات المعملية.

وقد زلزل هذا الاكتشاف، بما يمثله من سبق علمي غير متوقع، ربوع الوسط العلمي، وعُلقت عليه آمال عريضة، وأحلام تطبيقية كثيرة. وقد أدى هذا الكشف الكبير إلى ترسيخ قواعد تكنولوجيا النانو، وتأكيد قدرتها على تخليق مواد غير مسبوقة، لتفتح بها آفاقا عريضة من التطبيقات الرائدة.

وقد استغرق الأمر تسع سنوات، ليتيقن الوسط العلمي من حقيقة المادة، وصحة التجارب التي أجراها الفريق البحثي بجامعة رايس، حتى تقاسم الأساتذة الثلاثة جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1996، والتي صادف تاريخها الذكرى المائة لوفاة مؤسس الجائزة العالم البورفسور ألفرد نوبل Alfred Nobel وعلى الرغم من عدم مقاسمة طالبي الدراسات العليا جمس وشون - للجائزة، فإنهما نالا كثيرا من التقدير والإعجاب لمشاركتهما الفعلية في صنع هذا الإنجاز التاريخي المدون بأحرف من نور بسجل الاكتشافات والاختراعات البشرية، منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا.

ومن الطريف أن يذكر هنا أن الفولورين Fullerenes قد سمي بهذا الاسم نسبة إلى اسم المهندس المعماري الشهير ريتشارد بكمينستر فولور Richard Buckminster Fuller  $^{(5)}$  الله Richard Buckminster Fuller القباب الجيوديسية Geodesic Domes التي تتشابه في مظهرها مع تلك الكريات الكريونية المخلقة في المعمل (الشكل 7-4). لذا فقد أطلق عليها الكريات الكربونية – اسم «فولورين بكمينستر Buckminster Fullerene، بيد أن هذا الاسم لم ينل الاستحسان اللائق. وقد أجاد الفريق حين اختاروا «بكي بول» (Buckyball) كاسم تدليل متداول وبسيط.

وقد أردت من سرد قصة اكتشاف «البكي بول»، أن أذكر نفسي وأذكر قراء هذا الكتاب من الشباب العربي الواعد، بفضيلة التعاون، ليس فقط في مجال البحث العلمي، بل في كل المجالات، فلكل منا دوره، صغر هذا الدور على مسرح الحدث أم كبر. وكما رأينا، فإن الدور الذي قام به شابان من طلبة الماجستير والدكتوراه بجامعة رايس، المتمثل في تحليل واختبار مخرجات التجارب الإبداعية لأساتذتهما العلماء، هو دور رئيسي ومؤثر، أدياه بكل جد واجتهاد وأمانة.

وأتذكر هنا، مع القارئ الكريم، أمير الشعراء أحمد شوقي حين قال في قصيدته الرائعة سلوا قلبي:

وما نيل المطالب بالتمني وما ستعصى على قوم منال

ولكن تؤخذ الدنيا غلابا إذا الإقدام كان لهم ركابا

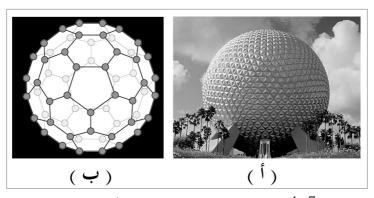

الشكل (7 – 4): مقارنة في الشكل والمظهر بين أحد المباني الفريدة التي صممها المهندس المعماري المبدع ريتشارد بكمينستر فولور لتكون على شكل قبة جيوديسية (أ)  $^{(5)}$  و(ب) «البكي بول» التي عمل على تخليقها معمليا، فريق عمل بحثى بجامعة رايس الأمريكية في العام 1985  $^{(1)}$ .

## تطبيقات كريات بكي بعالمنا الواقعي

خضعت جزيئات «البكي بول» منذ اكتشافها لعديد من الاختبارات المختلفة المجراة عليها، حيث أكدت على تمتع تلك الفئة من المواد الكربونية بقائمة طويلة من الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية غير المسبوقة، مما كان له بالغ الأثر لترشيحها وبقوة في كثير من المجالات التطبيقية المختلفة. وتعد القطاعات الصناعية الخاصة بإنتاج الحواسيب، الأجهزة الإلكترونية، الحساسات Sensors وكذلك خلايا الوقود Fuel Cells، أهم القطاعات الإنتاجية المستفيدة من كريات بكي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أظهرت نتائج البحوث الطبية والدوائية المجراة على البكي بول، بأنها مادة واعدة بالتطبيقات المتقدمة في قطاع الطب والدواء. واكتشفت واحدة من كبرى شركات تصنيع الدواء العالمية، مدى فاعلية الفولورين عند استخدامه في إنتاج عقاقير السيطرة على الآثار التدميرية الناجمة عن اعتلال المخ بأحد الأمراض الدماغية، مثل مرض «ألزهايمر» Alzheimer ومرض «اعتلال الأعصاب الحركية»، المعروف باسم «لو جيهريج»

Lou Gehrig's (ALS) هذا في الحين الذي اكتشفت فيه شركة دوائية أخرى معروفة، تطبيقا مهما لتلك الكريات، التي أظهرت فاعليتها بأن تستخدم كمضادات أكسدة Antioxidants قوية، حيث برهنت نتائج التجارب التي أجرتها تلك الشركة على قدرة البكي بول في معادلة Neutralization الجذور الحرة، المعروفة باسم الشقائق Free Radicals داخل جسم الإنسان، وذلك من خلال تكوين رابطة تساهمية بين الإلكترون الحر لجزيئات وذرات تلك الشقائق وبين إحدى ذرات الكربون التي تتألف منها كريات بكي، مما يعني وقف نشاطه وتحييده عن أداء أنشطته السلبية على الوظائف الحيوية داخل الجسم. ولأن كرة بكي الواحدة تتألف من ذرات الكربون الواحدة تستطيع أن ترتبط تساهميا بأربع الخارجي للكرة، ولأن ذرة الكربون الواحدة تستطيع أن ترتبط تساهميا بأربع ذرات أو جزيئات في وقت واحد – بخلاف ارتباطها بذرات الكربون الماثلة لها بكرة بكي – فلنا أن نتخيل مقدار العدد الضخم من الإلكترونات الخاصة بالشقائق التي لذرات الكربون الارتباط معها ووقف نشاطها.

وبالإضافة إلى ما سبق، ما زال هناك العديد من التطبيقات الفريدة المقترحة للبكي بول في مجالات الطب، والدواء، والتكنولوجيا الحيوية، والتي تُشَر بصورة شبه شهرية في عدد ضخم من المجلات العلمية المرموقة (8،7).

وخلال السنوات العشر الماضية وحتى اليوم، فإن الجهود البحثية الخاصة بتحسين خواص كريات بكي تتواصل وتسير على قدم وساق. حيث أدت زيادة عدد ذرات الكربون الموجودة بها، مما هي عليه الآن – 60 ذرة – إلى 70  $^{(0)}$ , 84  $^{(11)}$  ذرة، إلى اكتشافات مثيرة لصور أخرى من الكربون، مثل  $C_{70}$   $C_{70}$  و $C_{70}$  ، تطالعنا بها الدوريات العلمية المتخصصة في كل يوم. وأرجح أن تؤدي تلك الزيادة في أعداد ذرات الكربون إلى زيادة نشاط وشراهة تلك الكريات، مما يعني إعلان مزيد من الاكتشافات الجديدة، وفتح آفاق متقدمة من التطبيقات التكنولوجية الفريدة في المستقبل القريب.

# أنابيب الكربون النانوية

انتهينا في الجزء السابق من معرفة ومناقشة الكربون الستيني أو كرات بكي، واستعرضنا أهم الخواص التي تتميز بها، وماهية التطبيقات الفعلية لتلك الكريات. ولم يكد الوسط العلمي يفيق من دهشته وانبهاره عقب إعلان اكتشاف البكي بول في العام 1985، حتى فاجأنا البروفيسور الياباني الشهير إيجيما S. lijima الباحث العلمي بشركة إن إي سي NEC اليابانية، في العام 1991

### الكربون: أمير المواد وعميدها

باكتشافه أنابيب الكربون النانوية Carbon Nanotubes ، التي بهرت، وما تزال، العالم كله! وكأن القرن الماضي كان على موعد مع القدر ليفصح لنا عن اكتشافات «نانو تكنولوجية» جديدة خلال عقوده الأربعة الأخيرة. وقد مهدت هذه الفتوحات النانو تكنولوجية المتوالية والمبتكرة، الطريق أمامها كي تتربع على عرش «تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين»، وذلك بوصفها أهم التكنولوجيات التي عرفها الإنسان حتى اليوم. ولأننى عاصرت ومارست التجارب البحثية خلال الحقبات الأولى من عمر تكنولوجيا النانو، وبمنتهى الأمانة وعدم التحيز لمجالى أو لأحد أساتذتي - البروفيسور إيجيما - أود أن أؤكد للقارئ الكريم أن ما قام به إيجيما وفريقه كان بمنزلة إعجاز أكاديمي وبحثى في مجال علوم النانو والمواد المتقدمة غير مسبوق. أيضا، فقد مثل هذا الاكتشاف لطمة قوية لكل المتشككين في هوية تكنولوجيا النانو، ومسمارا أخيرا في نعوش تلك الشكوك! ومن الطريف أنه بعد أشهر قليلة من ذلك الاكتشاف، «هرول» كثير من هؤلاء المتشككين صوب «إمبراطورية تكنولوجيا النانو»، ساعين إلى أن يكونوا من حاشيتها وتابعيها! ولم لا فأبواب العلم غير موصدة، ومجال البحث العلمي في تكنولوجيا النانو مفتوحة لجميع المتخصصين الحقيقيين المحترفين، أما الهواة من مدعى التخصص، فهذا موضوع آخر!

# ماهية أنابيب الكربون النانوية؟

أنابيب الكربون النانوية، التي تتفرد بصفات وخواص مدهشة لم يعرفها الإنسان من قبل، هي عبارة عن أنابيب طولية مجوفة ذات أقطار متناهية في الصغر، حيث تتدنى مقاييس أبعاد أقطارها إلى نحو 1.4 متناهية في الصغر، حيث تتدنى مقاييس أبعاد أقطارها إلى نحو 1.4 نانومتر. ويوضح الشكل 1.4 في 1.4 في 1.4 الأنابيب، والتي فيها تترابط ذرات الكربون بعضها ببعض بواسطة الروابط، متطابقة في هذه بنفس الروابط التساهمية التي تجمع بينها في مواد الكربون الأخرى، مثل الغرافيت، والماس وكرات بكي. ويعرض الشكل 1.4 في 1.4 في 1.4 في وبي صورة فوتوغرافية للبروفيسور إيجيما حاملا فيها نموذجا ليس مطابقا للمقاييس الحقيقية لأنبوبة الكربون التي تكاد ترى تحت الميكروسكوبات الإلكترونية النافذة فائقة التكبير، كان قد جمعه بنفسه ليعرض عليه، خلال أحد المؤتمرات الدولية، كيف تترابط ذرات الكربون في سلاسل طولية ممتدة لتكون أنبوبة الكربون النانونية.

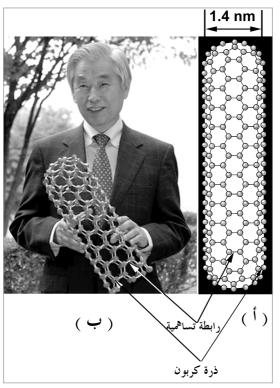

الشكل (7-5): (أ) رسم تخطيطي من تصميم مؤلف هذا الكتاب يوضح شكل أنبوبة من أنابيب الكربون النانونية التي لا يتعدى مقياس بعد قطرها 1.4 نانومتر. ويبين الشكل أيضا ذرات الكربون التي ينتج عن ترابطها التساهمي بعضها ببعض تأليف هيكل الأنبوبة. ويعرض الشكل في (ب) صورة فوتوغرافية للبروفيسور إيجيما، أخذت له وهو يحمل بين يديه نموذجا مكبرا عشرات الآلاف من المرات لأنبوبة الكربون النانوية التي اكتشفها في العام 1991  $\binom{1}{1}$ .

# كيف تم الاكتشاف؟

يروي البروفيسور إيجيما، أنه كان متعلقا ومغرما بكريات بكي، ليسس فقط بسبب جمال مطلعها عند فحصها وتعيين بنيتها تحت الميكروسكوبات الإلكترونية النافذة، ولكن نظرا إلى أنها تمثل مستقبل صناعة الحواسب والأجهزة الإلكترونية. لذا، وهو الباحث بشركة NEC إحدى أهم شركات صناعة الإلكترونيات في العالم، فقد انجرف نحو

دراسة البكي بول، حيث كثف أنشطته البحثيه حول تطويرها وتحسين خواصها وسماتها، وذلك منذ أن أعلن فريق العمل البحثي بجامعة رايس الأمريكية اكتشافهم لها.

وفي إحدى المرات التي قام فيها إيجيما بتخليق تلك الكريات، وفي أثناء فحصه لها تحت الميكروسكوب النافذ الإلكتروني، لاحظ وجودها مختلطة مع جسيمات نانوية أسطوانية الشكل لا تتعدى أقطار مقاطعها الدائرية مع جسيمات برزت تحت الميكروسكوب وكأنها أنابيب مفرغة! وقد لفتت تلك الجسيمات ببنية هياكلها الفريدة المؤلفة من مئات الآلاف من ذرات الكربون المرتبطة، وامتداد أطوالها إلى عدة مئات من النانومترات، انتباه إيجيما، فاستوقفته ونحته عن فحص ما أمامه من كريات بكي. ومن هنا بدأت قصة الاكتشاف، الذي لم يفصح عنه إيجيما إلا بعد التأكد مرات ومرات من صحته، حيث قام بتحضير عشرات العينات الأخرى بنفس طريقة التحضير المستخدمة في العينة الأولى، الذي أثبتت صدق ما شاهده وصحة التجربة التي جعلت منه أشهر علماء القرن العشرين في مجال علم وتكنولوجيا النانو.

وأود هنا أن أطرح عدة تساؤلات: هل المصادفة وحدها هي المسؤولة عن تحقيق هذا الإنجاز العلمي غير المسبوق؟ ماذا لو قدر لتلك العينة أن تقع تحت عيني فاحص آخر غير إيجيما؟ هل كان سيصب تركيزه على تلك الأنابيب معتبرا إياها جسيمات غريبة تلوثت بها العينة؟ ومن يدري، فلربما كانت هذه الأنابيب الفريدة تقع أمام عيون فاحصين وعلماء آخرىن قبل إيجيما، لكنها لم تسترع انتباههم.

إذن، والكلام هنا إلى أبنائي الشباب وزملائي من الباحثين العرب، ليس من العار مطلقا أن يكتشف الباحث ظاهرة ما من قبيل المصادفة، فمعظم الاكتشافات تمت على هذا النحو ولعل نيوتن وتفاحته الشهيرة أحد أبرز النماذج الدالة على هذا – لكن الأمر غير المقبول هنا، أن تتوافر لنا هذه «المصادفة» من دون أن تسترعي ملاحظتنا وانتباهنا ولربما تكون قصة اكتشاف أنابيب الكربون من الأمثلة الجيدة التي توضح كيف يستغل الباحث ما يراه، وكيف يسخر كل علمه المكتسب في تبرير سبب وقوع هذه المصادفة. وتماما مثلما فعل إيجيما وفريقه البحثي، فقد كانت تبريراتهم العلمية منطقية، تستند إلى أسس وأركان العلوم الأساسية، وهو ما جعل الوسط العلمي في العالم أجمع مطمئنا إلى تلك النتائج، ومصدقا لهذا الإنجاز العلمي الكبير.

# أنواع أنابيب الكربون النانوية

تُحضُّر أنابيب الكربون النانوية بواسطة عدة طرق، من بينها:

- طريقة التفريخ القوسي Arc Discharger، وهي الطريقة التي استخدمها إيجيما في تحضير عينته الأولى لتلك الأنابيب.
- طريقة ترسيب الأبخرة الكيميائية (Chemical Vapor Deposition (CVD)
  - التذرية بواسطة أشعة الليزر Laser Ablation.

ويبذل الباحثون والعلماء منذ فترة، جهدا مضاعفا من أجل التوصل إلى طرق إنتاجية أخرى، أقل تكلفة وأكثر إنتاجية لتسد حاجة السوق العالمية من هذه المنتجات النانوية، التي ما زالت أسعارها مرتفعة.

ورجوعا إلى عدد الجدران التي تتألف منها الأنبوبة الواحدة، يمكن تصنيف أنابيب الكربون النانوية المنتجة إلى فئتين هما: أنابيب أحادية الجدران (Single-walled Nanotubes (SWNT) وأنابيب متعددة الجدران (Multi-walled Nanotubes (MWNT).

# الأنابيب أحادية الجدران

يوضح الشكل (7 – 5) في (أ) رسما تخطيطيا لأنبوبة الكربون أحادية الجدران، وهي النوع الأكثر شهرة من الأنابيب. وإذا تأملنا جيدا ذلك الشكل، سوف نستنتج أن تلك الأنابيب الفردية يمكن تخيلها على أنها صفائح طولية من الغرافيت، ملفوفة على هيئة أسطوانات مصمتة، ينتهي طرفاها بنصفي كرة من كرات بكي، ولذلك يطلق عليها أحيانا، اسم أنابيب بكي Buckytube، وحيث إن النسبة بين طول وقطر هذه الأنابيب كبيرة للغاية، حيث تصل قيمتها إلى مليون، فإنه يمكننا تجاهل قيمة تلك الأقطار لضآلتها، وأن نعبر عين هذه الأنابيب ببعد واحد فقط One-dimensional Structure وهو الطول، الذي قد يمتد ليصل إلى 50 ألف نانومتر.

# الأنابيب متعددة الجدران

يوضع الشكل (7 – 6 «أ») رسما تخطيطيا لأنبوبة من الأنابيب النانوية المتعددة الجدران، المؤلفة من مجموعة متداخلة من أنابيب أحادية الجدران لها أقطار مختلفة لكنها تشــترك فــى مركز واحد (7 – 6 «ب»). وتختلف

#### الكربون: أمير المواد وعميدها

أطوال وأقطار بنية هذا التركيب عن نظيره في الأنابيب أحادية الجدران اختلافا بينا مما يؤثر بطبيعة الحال في خواصها التي تختلف تماما عن خواص الأنابيب أحادية الجدران.

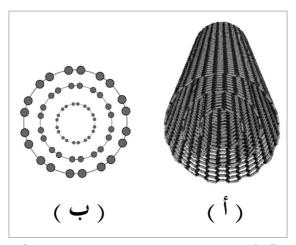

الشكل (7-6): (أ) رسم تخطيطي يوضح شكل أنبوبة من الأنابيب المتعددة الأقطار، المؤلفة من مجموعة من الأنابيب المتداخلة. وعند مشاهدة هذه الأنابيب من مسقط أمامي، نلاحظ أنها عبارة عن عدة دوائر مختلفة الأقطار ومتحدة في المركز، كما هو موضح في  $\binom{1}{}$ .

# الخواص

بعدما أفردنا تلك المساحة العريضة، التي وصفنا من خلالها البنية التركيبية لأنابيب الكربون النانوية، من المنطقي أن يتساءل القارئ الكريم، ومعه كل الحق في ذلك، عن ماهية أمارات «الحسن» في الصفات و«الكمال» في الخواص التي تتمتع بها تلك الأنابيب النانوية، والتي جذبت إلى «مملكتها» أكثر من ستة آلاف باحث من مختلف بقاع العالم؟

كان لارتفاع قيم «قوة أو مقاومة الشد» (Tensile Strength) (13) التي تتمتع بها تلك الأنابيب، أبلغ الأثر في جذب انتباه الأوساط العلمية بمختلف تخصصاتها، والصناعية على حد سـواء. وقد تم تعيين مقدار مقاومة الشد لأنابيب الكربون النانونية بواسطة ميكروسكوب القوة الذرية، ووجد أنها تساوي 100 ضعف قيمة مقاومة أقصى أنواع الصلب لإجهادات الشد؛ وذلك على الرغم من خفة أوزانها، حيث تتدنى كثافتها إلى سدس  $-\frac{1}{6}$  – قيمة كثافة الصلب.

ولم يكن من الغريب أن تعمد وكالة ناسا NASA إلى تنفيذ مشروع برنامج بحثي ضخم، اشـترك فيه 50 عالما متميــزا ينتمون إلى 20 مركزا برنامج بحثي ضخم، اشــترك فيه 50 عالما متميــزا ينتمون إلى 20 مركزا بعدفيا، بهدف دراســة مدى إمكانية اســتخدام أنابيب الكربون النانوية في صنع كابلات Cables قوية لمصاعد فضائية Space Elevators، تكون قادرة علــى الربط بين المحطات الأرضية ومحطات الفضاء الخارجي، وذلك وفقا للرسم التخيلي الموضح بالشكل (7 – 7). وانتهى تقرير المرحلة الأخيرة من المشــروع (15) إلى التوصية في أن فكرة تصنيع كابلات من أنابيب الكربون قائمة وممكنة، شريطة استمرار الجهود نحو تحقيق ذلك الهدف، الذي تبلغ تكلفته المتوقعة نحو 10 مليارات دولار. وقد أوضحوا في تقريرهم، أن المدة الزمنية المطلوبة لتنفيذ ذلك المصعد الفضائي، يتوقع ألا تزيد على 15 عاما، وذلك بدلا من 300 عام، كما أفادت بذلك دراســة سابقة قد أجريت لنفس الهدف، لكن قبل اكتشاف الأنابيب الكربونية، نانوية الأقطار.

وعلى الرغم من تساوي مقدار قيمة صلادة Hardness هذه الأنابيب مع الماس (16) – أصلد مادة معروفة للإنسان – فإن أنابيب الكربون النانوية مرنة Elastic حيث تبدي مقاومة فائقة ضد التشوه والكسر إذا ما عُرِّضت لأعلى قيم من إجهادات الثني والانحناء Bending Stresses، متفوقة في ذلك على جميع فئات المواد المرنية Elastic Materials المعروفة، وتفوق قيمة مقاومة الصلب للانحناء بنحو خمسية أضعاف. وقيد وفرت تلك المرونة والعالية، التي تتسم بها أنابيب الكربون، قدرة فائقة على استعادة شكلها الطبيعي بعد زوال أي إجهادات قد تؤثر فيها، وذلك دون أن تبدي أدنى تغير أو تشوه مصاحب، وكأنها قطعة من المطاط المعروف بمرونته العالية.

وبالإضافة إلى تلك الخواص الميكانيكة الفريدة التي تتمتع بها أنابيب الكربون النانونية، فهي أيضا تتمتع بعدد ضخم من الخواص الفيزيائية والكيميائية الفريدة. وتأتي قدرة تلك الأنابيب على الموصلية الكهربية، أحد أهم الخواص الفيزيائية التي تتمتع بها، حيث تتضاعف في قيمتها عن قيمة فلوز النحاس بنحو 1000 مرة (17). وأضف إلى ذلك، قدرتها غير المعهودة بأي مادة على التوصيل الحراري Thermal Conductivity، الذي تتسامى قيمته لتزيد بنحو عشرة أضعاف على ما هي عليه بفلز الفضة (18).

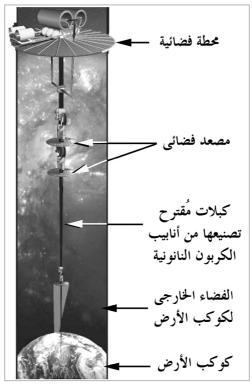

الشكل (7-7): تصميم افتراضي يبين نموذج مصعد الفضاء، مكون من مركبتين، المقترح إنشاؤه ليربط بين المحطات الأرضية على سطح كوكب الأرض بنظيرتها الفضائية. ويوضح الشكل كابلات مصنوعة من أنابيب الكربون النانوية المسؤولة في حمله والصعود به إلى المحطات الخارجية، أو الهبوط إلى المحطات الأرضية على سطح كوكب الأرض. (الصورة منقولة من المرجع 15 مع بعض المتصرف من قبل مؤلف هذا الكتاب في إضافة الشرح على الشكل)

# التطبيقات الفعلية والمتوقعة

إن الخواص التي تتمتع بها أنابيب الكربون النانونية، مع وجود عدة مئات من الأبحاث العلمية المنشورة في أعرق الدوريات العلمية، قد تُصعِّب مهمة مؤلف أي كتاب في أن يحصر التطبيقات الخاصة بهذه الفئة الفريدة من المواد النانوية. وقد رأيت أن أعرض ملخصا لبعض هذه التطبيقات، الحالى منها أو المرتقب، وذلك من خلال النقاط التالية:

# © تخزين الطاقة Energy Storage

- صناعة خلايا الوقود Fuel Cells.
- تخزين الطاقة الشمسية Solar Storage.
- صناعـة أوعية لتخزيـن الهيدروجـين Containers.
  - صناعة بطاريات الليثيوم Lithium Batteries.
- صناعة المكثفات الكهروكيميائية فائقة السعة Electrochemical

# Oالإلكترونيات Electronics

- أجهزة الانبعاث الحقلي Field Emitting Devices
  - الترانزستورات Transistors.
- المجسات النانوية والحساسات Nanoprobes and Sensors
  - الحساسات الكيميائية Chemical Sensors
  - شاشات العرض المسطحة Flat Panel Display Screens
- أجهزة النظم الكهربائية والميكانيكية الميكرومترية Microelectro . Mechanical Systems (MEMS)
- هذا وتوظف أنابيب الكربون النانوية في عدة مجالات أخرى، من بينها:
  - دعم وتقوية المواد المتراكبة Composite Reinforcements.
    - صناعة فلاتر (مرشحات) تنقية المياه Water Filters.
- صناعة الأغشية Membranes المستخدمة في عمليات تحلية المياه Water Desalinations.
  - تدوير المخلفات Waste Recycling
  - توصيل الدواء (إلى داخل جسم الإنسان) Drug Delivery.



استفضنا في الفصل السابق في الحديث عن الصور المختلفة لعنصر الكربون ومواده النانوية، التي اكتُشفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وذلك نظرا إلى الأهمية التكنولوجية القصوى التي تمثلها تلك المواد.

ولكن، هل هذا فقط ما تمتلكه خزائن تكنولوجيا النانو من مواد مبتكرة وفريدة؟ بالطبع لا، عزيزي القارئ، فكما تعلم، هناك العشرات والعشرات من «النانويات» الفريدة التي اكتشفت خلال الفترة نفسها المواكبة لاكتشاف صور الكربون النانوية المتقدمة. وما زالت روائع الإبداعات البحثية النانوية، تهدي البشرية موادها الجديدة بصورة شبه يومية. وقد رأيت قبل أن ننتقل معا إلى أعتاب الباب الثالث

«إن المصادفة، المبنية على قاعدة متينة من الأسسس العلمية، والممزوجة بالإصرار والكفاح، من شأنها أن تؤدي إلى اكتشافات علمية فريدة غير متوقعة»

المؤلف

الخاص بنماذج للتطبيقات الواعدة لتكنولوجيا النانو، أن أعرض خلال صفحات هذا الفصل من الكتاب بعضا من المواد النانوية الفريدة، بصفاتها المتميزة واستخداماتها المهمة، الحالية والمرتقبة.

# • المحفزات الضوئية النانوية

ليسس بخاف عن القارئ الكريم، أنه منذ بداية هذا القرن، ارتبط مصطلح الحفر الضوئي Photocatalysis ارتباطا وثيقا بتكنولوجيا النانو، الأمر الذي نتج عنه ميلاد عدد من المخرجات المبتكرة المعروفة باسم المحفزات الضوئية النانوية Nano Photocatalysts، والتي تلقى منذ سنوات قليلة، رواجا وإقبالا منقطعي النظير. وفي الآونة الأخيرة أيضا، ونتيجة لنجاح تكنولوجيا النانو في إنتاج تلك الفئة المتميزة من المواد المتعددة الاستخدامات والتطبيقات Multifunctional Materials، المواد المصطلحات الفنية والتقنية المرتبطة بعمل وأداء تلك المواد النانوية المتقدمة، كلمات شائعة وتعبيرات متداولة بين أفراد الأسرة.

فمن منا لم يسمع عن كريمات ودهانات البشرة الحاجبة عسمع عن كريمات ودهانات البشرة الحاجبة الضارة؟ للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس للوقاية من تأثيراتها الضارة؟ من منا لم يتابع حملات الدعاية والترويج الخاصة لكثير من المنتجات الكهربية مثل الثلاجات، ذات الأسطح الداخلية المُغطاة بطبقة رقيقة من تلك المحفزات الضوئية التي تعمل كمضادات للبكتيريا Anti-bacterial والفطريات Anti-fungicidal لمنعهما من الانتشار بداخلها؟

وكثيرا ما نسمع ونشاهد اليوم، تقارير عن توافر أجهزة تكييف مزودة بفلاتر هوائية خاصة، قادرة على التخلص من البكتريا العالقة بجو الغرف المُغلقة وتنقيته من العوالق الدقيقة التي تضر جسم الإنسان عند استنشاقها. ونشاهد كذلك في الأسواق كثيرا من الأجهزة التي تُوظف المحفزات الضوئية النانوية لتنقية الوسط الهوائي الداخل للمنازل، وتخليصه من الروائح الكريهة Deodorizing. هذا إلى جانب توافر فلاتر مياه لها القدرة على تصفية وتنقية مياه الشرب داخل المنزل من العوالق والملوثات، إلى جانب تخليصها من العوالق البكتيرية والفطرية التي قد توجد بها.

وفي قطاع المباني والعمارة، أصبح استخدام ألواح زجاجية مُغطاة بطبقة رقيقة شفافة من حبيبات المحفزات الضوئية، كواجهات للبنايات، أمرا مألوفا، حيث تحافظ تلك المحفزات على نظافة تلك الأسطح بصورة دائمة، وتحول دون ترسب أي عوالق أو ملوثات هيدروكربونية عليها، لذا فهي تضمن ما يُعرف الآن بمصطلح التنظيف الذاتي Self-cleaning. كل هذه المُنتجات وغيرها، متوافر الآن بشكل واسع في كل الأسواق العالمية، وعلى الأخص في أسواق منطقتنا العربية، المعروفة بقدرتها الاستيعابية والاستهلاكية الضخمة للمنتجات التكنولوجية المتقدمة، ولاسيما منتجات تكنولوجيا النانو التي أصبحت ملء السمع والبصر.

# • حبيبات ثاني أكسيد التيتانيوم

ترجع معرفة العالم بمادة ثاني أكسيد التيتانيوم TiO<sub>2</sub> إلى عهد بعيد، حيث كانت وما زالت مساحيقه الناعمة تستخدم في صناعة مواد الأصباغ والطلاء. وترجع أسباب استخدام هذه المادة خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة لرخصها وثباتها الكيميائي، علاوة على أنها مادة صديقة للإنسان والبيئة. وعلى الرغم من هذا الثبات الكيميائي العالي لمادة TiO<sub>2</sub>، فإنه عند تعرضها لمصدر من مصادر الضوء، مثل الأشعة فوق البنفسجية، يزداد نشاطه الكيميائي بشكل كبير ومُلاحظ، وقد عُرفت تلك الخاصية الكيميائية منذ نحو 80 سنة، حين لوُحظ «تَقشُّر Flaking» في طبقة الحوائط المطلية بدهان TiO<sub>2</sub>، وذلك عند تعرضها لأشعة الشمس (1)، التي تشبب أيضا تغيرا في ألوان الأقمشة التي تدخل بصبغتها مادة TiO<sub>2</sub>.

ومنذ مطلع القرن الماضي، كثّف العلماء والباحثون من مختلف المدارس العلمية في العالم دراستهم بشأن هذه الظاهرة التي تُعرف باسم النشاط الضوئي Photoactivity، حيث أظهرت نتائج تلك الدراسات المستفيضة التي خضعت لها حبيبات TiO<sub>2</sub>، بأنها مادة لها قدرة عالية على الامتصاص والتشبع بأشعة الشمس فوق البنفسجية، وهذا يؤدي إلى تولد ذرات من الأكسجين على سطح تلك الحبيبات. وقد عزا العلماء سبب «النصاعة الظاهرية» التي تبديها الصبغات والدهانات المؤلفة من تلك الحبيبات، إلى

خاصية فريدة تتمتع بها هذه المادة، تُعرف باسم «القصارة أو الابيضاض الضوئي Photobleaching». وهذه الخاصية ليست محصورة فقط في حبيبات TiO<sub>2</sub> النانوية، لكنها موجودة في أكاسيد نانوية أخرى، وإن اختلف مقدارها وشدتها، مثل أكسيد الزنك ZnO.

# • ظاهرة الحفز الضوئي

وجدت أن أتحدث في البداية عن الكيفية والأسباب المؤدية إلى أن تسلك حبيبات أكسيد التيتانيوم TiO<sub>2</sub> هذا السلوك عند تعرضها لأشعة قادمة من مصدر ضوئي معين مثل أشعة الشمس فوق البنفسجية. كلنا نتذكر ميكانيكية امتصاص الضوء في المواد من أشباه الموصلات كلنا نتذكر ميكانيكية امتصاص الضوء في المواد من أشباه الموصلات Semiconductors النقية، مثل السيليكون والجرمانيوم، والتي إذا ما عُرضت الكتروناتها الواقعة في نطاق التكافؤ الخارجي Valance Band لذرات تلك المواد، إلى مصدر ضوئي – طاقة ضوئية، تُسمى طاقة الفوتونات Photon والاستمرار في المواد، إلى مصدر فرنك على إثارتها و«تمردها» على البقاء والاستمرار في هذا النطاق من الذرة، وذلك كنتيجة لاكتسابها تلك الطاقة. وتتبع ذرات المحفزات الضوئية النانوية، مثل TiO<sub>2</sub>، الميكانيكية نفسها، فقد أكسبتها مقاييس أبعاده النانوية الصغيرة جدا خواص المواد من أشباه الموصلات، على الرغم من كونها أكاسيد فلزية.

وعند اكتساب هذه الإلكترونات طاقة عالية، تفوق في قيمتها مقدار قيمة الطاقة التي تربطها بنواة الذرة، فإنها تتحرر، متسامية على مدارها، لترتقي إلى نطاق آخر يُعرف باسم نطاق التوصيل Conduction Band، الذي يفصله عن النطاق الأول فجوة، تُعرف باسم فجوة النطاق Band Gap، وخلاصة القول هنا، إن الإلكترونات المهاجرة من مداراتها الخارجية الواقعة في نطاق التكافؤ، تكتسب طاقة عالية تسمى Band-gap Energy، تكون كالجسر الرابط بين نطاقي التكافؤ والتوصيل، والتي بها تتمكن الإلكترونات الخارجية من عبور الفجوة. وحيث إن الإلكترونات بالذرة تحمل شحنات سالبة، فإنها حينما تغادر مواقعها بنطاق التكافؤ، تحمل معها تلك الشحنات، تاركة من ورائها

فراغات موجبة الشحنات، ولكن سرعان ما تنجذب تلك الإلكترونات سالبة الشحنات، نحو مواقعها الأصلية (الفراغات الحاملة لشحنات موجبة) فتعود إليها وتحتلها. ولكنها لا تكاد تتأثر ثانية بفوتونات ضوء الشمس – طاقة ضوئية – حتى تترك مواقعها مرة أخرى، لتنطلق إلى نطاق التوصيل. وهكذا تكون الإلكترونات في حركة دائبة داخل بلورة المواد من أشباه الموصلات، ليتولد بذلك جهد كهربي بينها وبين الفجوات موجبة الشحنات، وعلى أساس ذلك الجهد يسير التيار الكهربي، بين القطبين – السالب والموجب.

# • التنظيف الذاتي للأسطح

قبيل نهاية تسعينيات القرن الماضي، أجرى فريق عمل بإحدى الجامعات اليابانية تجربة مهمة بهدف التحقق من مدى فاعلية طبقات TiO<sub>2</sub> المؤلفة من حبيبات نانوية، على إذابة الملوثات العضوية من على سـطح المواد <sup>(2)</sup>. وقـد أجرى الفريق تجربــة رائدة، والتي فيها رُسِّبت طبقة من حمض الإستيريك (مادة عضوية)، بلغ سُمكها نحو 2 نانومتر، وذلك فوق سـطح بلورة أحادية من مادة TiO<sub>2</sub>. وقام الفريق بعد ذلك بحساب عدد الجزيئات من حمض الإستيريك التي تُغطى المساحة السطحية لمادة TiO<sub>2</sub> . وقد وجدوا أن السنتيمتر المربع الواحد من TiO<sub>2</sub> يغطيه نحو 1610 جزىء من حمض الإستيريك. ثم قاموا بعد ذلك بتعريض هذه الطبقة العضوية المترسبة لفوتونات ضوئية صادرة عن مصدر لتوليد الأشعة فوق البنفسجية، وذلك لفترات زمنية مُختلفة. وبعد كل فترة زمنية، لاحظ الفريق أن سُمك الطبقة يتناقص تدريجيا مع زيادة المدة الزمنية المخصصة لتعريضه للفوتونات الضوئية، إلى أن تلاشت الطبقة تماما بعد تعريضها للمصدر الضوئي لمدة 20 دقيقة. وقد استنتج الباحثون من تلك التجربة، قدرة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO<sub>2</sub>) على تحليل مادة حمض الإستيريك العضوية، المترسبة على السطح وتحويلها إلى بخار ماء وثاني أكسيد الكربون.

وقد أثارت هذه التجربة، وما تلاها من سلسلة تجارب للفريق ولفرق بحثية أخرى من جميع المدارس البحثية في العالم، جدلا كبيرا، حيث أكدت نتائج كل تلك التجارب مدى فاعلية المحفزات الضوئية النانوية لمادة TiO<sub>2</sub> في مجال تغطية ووقاية الأسلطح من تراكم الملوثات والعوالق العضوية الموجودة بالأوساط البيئية المختلفة. وأرجعت النتائج تلك الخاصية التي تتمتع بها مادة TiO<sub>2</sub> إلى أن تعرض المادة لذلك المصدر الضوئي يؤدي إلى تكون فجوات موجبة الشحنات في بلوراتها، ما يخلق بيئة مؤكسدة قوية، من شأنها تحليل المواد العضوية وتحويلها إلى مركبات هيدروكربونية صديقة للبيئة. ومنذ ذلك الحين سُميت هذه العملية باسم التنظيف الذاتي صديقة للبيئة. ومنذ ذلك الحين سُميت هذه العملية باسم التنظيف الذاتي

وقد أوحت تلك القدرة المتميزة التي تتمتع بها حبيبات مادة TiO<sub>2</sub> النانوية، لفريق بحثي ياباني بالتعاون مع هيئة الطرق السريعة هناك وذلك لتنفيذ مشروع بحثي مشترك، قام فيه الفريق بطلاء أغطية كشافات الإنارة لمصابيح الصوديوم، المستخدمة في إضاءة الأنفاق المنتشرة بشبكة الطرق السريعة هناك، بطبقة رقيقة شفافة من مادة TiO<sub>2</sub> النانوية، وذلك بغرض التنظيف الذاتي للأغطية الزجاجية لتلك الكشافات (3). وقد بُنيت الفكرة على أساس أن مصابيح الصوديوم الموجودة داخل الكشافات تشع منها طاقة ضوئية قوية يمكنها الوصول بسهولة إلى الطبقة المستخدمة في طلاء أغطية الكشافات. وبالفعل قد نجحت الفكرة، إذ تمكنت حبيبات مادة TiO<sub>2</sub> النانوية من حماية أسطح نجحت الفكرة، إذ تمكنت حبيبات مادة TiO<sub>2</sub> النانوية من حماية أسطح خطية الكشافات الخارجية مع الترسيبات الهيدروكربونية الناتجة عن مسوء التهوية داخل تلك الأنفاق بالطرق السريعة التي تستوعب يوميا كثافة مرورية عالية.

ويوضح الشكل (8 – 1) صورة لموقع النفق (الشكل 8 – 1 «أ») التُقطت بغرض إبراز تأثير طلاء أغطية كشافات الصوديوم بطبقة رقيقة شفافة من مادة  ${\rm TiO}_2$  النانوية، في عتامة أو نقاوة أغطية الكشافات بعد تشغيل مصابيح الصوديوم المستخدمة في إضاءة النفق. ويتضح من هذا الشكل، أنه على الرغم من تشغيل النفق لأشهر عدة، تحت ظروف الكثافة المرورية

العالية نفسها التي يعانيها، فإنه مع استخدام طبقة من  ${\rm TiO}_2$ ، حافظت أغطية كشافات الصوديوم على درجة نقاوتها (الشكل 8-1 «ب»)، الأمر الذي أدى إلى المحافظة على مستوى الإنارة المطلوب توافره داخل النفق. ويعقد الشكلان (8-1 «ج») و(8-1 «د») مُقارنة أجريت للغرض نفسه، على غطاء واعد من كشافات الإنارة طُلي بطبقة من  ${\rm TiO}_2$  «ج» بينما لم يطل الجزء الآخر «د». وبعد تشغيل الإضاءة عدة أشهر، اتضح أن الجزء الم يطل الجزء الآخر «د» وبعد تشغيل الإضاءة عدة أشهر، اتضح أن الجزء معتما، هذا على النقيض من الجزء الآخر. هذا ويمثل الشكل (8-1 «د») صورة لأحد أغطية كشافات الإنارة المضاءة لأشهر عدة، والتي لم تُغطَ بطبقة  ${\rm TiO}_2$  النانوية، أُخذت كصورة مرجعية تُستخدم للمقارنة بين نقاوة أسطح الكشافات المُضاءة، قبل وبعد عملية الطلاء.

# • مكافحة البكتيريا والتلوث الميكروبي

ومع تزايد الأنشطة البحثية والتطبيقية المُكثفة التي أجرتها كثير من الأكاديميات ومراكز البحوث في العالم على حبيبات ثاني أكسيد التيتانيوم TiO<sub>2</sub>، أكدت مُخرجات البحوث العلمية أن قدرة المحفزات الضوئية النانوية، مثل TiO<sub>2</sub>، الفائقة على تحليل المواد والمركبات العضوية يمكن تطبيقها في مجال الكائنات المجهرية Microorganisms. وقد أوضحت التجارب التي أُجريت لمعرفة تأثير حبيبات TiO<sub>2</sub> النانوية في الخلايا المعروفة باسم الإيشيرشيا كولي المعوية (Escherichia Coli (E. Coli) الفضاء نهائيا على تلك الخلايا البكتيرية، وذلك وقدرة تلك الحبيبات على القضاء نهائيا على تلك الخلايا البكتيرية، وذلك من خلال تعريضها لمدة أسبوع واحد لمصدر إشعاعي من الأشعة فوق البنفسجية، وبكثافة بسيطة لا يزيد مقدارها على 1mW/cm<sup>(4)</sup>.

وفي دراسة أخرى، أظهرت النتائج أن القضاء على نشاط خلايا الإيشيرشيا كولي المعوية، يمكن أن يتم تنشيطه بصورة أقوى وفي حيز زمني أقل، إذا ما غُلفت حبيبات  $TiO_2$  النانوية بأغطية نانوية رفيعة السمك، مخلقة من فلزي النحاس أو الفضة  $^{(5)}$ . وقد أكدت نتائج هذه الدراسة، أن وجود تلك الطبقات الفلزية الرفيعة على أسطح

حبيبات TiO<sub>2</sub>، يضاعف من قدرتها في القضاء على تلك الخلايا الجرثومية، حتى في عدم وجود الأشعة فوق البنفسجية، والاكتفاء فقط بتوفير مصباح إضاءة من الفلوريسنت (5) كمصدر إضاءة ضعيف لتوليد الفوتونات الضوئية التي تحتاج إليها المحفزات الضوئية النانوية لأداء وظائفها.

وتجدر الإشارة إلى النتائج العلمية المهمة التي وفرتها دراسة حديثة أجريت في العام 2009<sup>(6)</sup> بهدف التعرف على قدرة المحفزات الضوئية النانوية لمادة TiO<sub>2</sub> على قتل الفيروسات العالقة بالأجواء المُغلقة، مثل مراكز التسوق، المكاتب، دور السينما والمسرح، التي تزداد فيها أنشطة الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي للإنسان. وقد خلصت تلك الدراسة المهمة إلى توفير عوامل الحماية الصحية والبيئية اللازمة لرواد تلك الأماكن، وذلك عن طريق استخدام أنواع مُبتكرة من مُنقيات الجو التي تدخل مادة TiO<sub>2</sub> في تصنيعها، والتي من شأنها أن تقضي نهائيا على هذه الفئة من الفيروسات الخطيرة التي قد يكون من بينها الفيروس المعروف باسم إنفلونزا الخنازير (H1N1).

ومنذ أن نُكب العالم في السنة الماضية بتفشي H1N1، واتساع رقعة الإصابة به في أماكن متعددة في العالم، تنافست الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج أجهزة مُنقيات الجو والفلاتر، في توظيف حبيبات وطلاءات مادة TiO<sub>2</sub> النانوية وإدخالها في صناعة منتجاتها. ولا أدري، فلربما صدقت تلك النتائج البحثية التي تؤكدها الفرق البحثية التابعة لتلك الشركات المُجراة، بقدرة منتجاتها على دحر هذا النوع الجديد من الفيروسات من خلال تصفية الهواء وترشيحه بمصاف خاصة، غُطيت تغطية أسطحها بحبيبات بتلك المادة. هذا في الحين الذي تؤكد فيه دراسة أخرى، أجرتها إحدى الشركات اليابانية المتخصصة في إنتاج الملابس، أنها قد توصلت إلى إنتاج أقنعة Masks خاصة، تترسب على ألياف أنسجتها طلاءات نانوية من حبيبات وTiO<sub>2</sub>، الجهاز التنفسي (<sup>7</sup>).



الشكل (8-1): (أ) جسم النفق وقت تشغيل إنارة كشافاته بعد أشهر عدة من طلاء أغطيتها بطبقة شفافة مكونة من حبيبات TiO2 النانوية، (ب) صورة لأحد الكشافات الموجودة في (أ)، (ج) جزء من غطاء كشاف طلي، (د) جزء للكشاف نفسه الموضح في (ج) لم يتم طلاؤه، (ه) غطاء كشاف إنارة – لم يُطل بالكامل – بعد تشغيله فترة طويلة امتدت أشهرا عدة. (الصورة منقولة من المرجع 3 مع تصرف مؤلف هذا الكتاب في إضافة الشرح والتعليق على الصور المبينة).

وفي ظل ما توفره الخواص الكهروضوئية الفريدة التي تتمتع بها حبيبات TiO2 النانوية، فقد وُظفت في أعمال دهان وطلاء جدران غرف العمليات الجراحية، وغرف المرضى بالمستشفيات، حيث أثبتت التجارب الميدانية التي أُجريت، قدرة تلك الحبيبات في التعامل مع مختلف أنواع البكتيريا، الميكروبات وبعض الفيروسات – باعتبارها مواد عضوية – التي قد تتراكم على أسطح تلك الجدران، في القضاء عليها.

# • أسطح نانوية مقاومة للبلل بالماء

كما ذكرنا في الفصل السابق من الكتاب، أن المصادفة، المبنية على قاعدة متينة من الأسس العلمية، والممزوجة بالإصرار والكفاح، من شأنها أن تؤدي إلى اكتشافات علمية فريدة غير متوقعة. فمن الطريف أن يذكر هنا، أنه في أثناء إجراء بعض الاختبارات الخاصة بتعيين الخواص التي تكتسبها أسطح المواد المعطمة بطبقة نانوية من TiO<sub>2</sub> من أجل ترسيخ وفهم عملية التنظيف الذاتي لأسطح هذه المواد، اكتشف العلماء ظاهرة فريدة أخرى لم تكن في حسبانهم مطلقا فهم لم يهدفوا إلى دراسة مدى قدرة قطرات الماء على بلل Wettability سطح المادة المعطمة بطبقة من TiO<sub>2</sub> قبل وبعد التعرض لإشعاع الأشعة فوق البنفسجية.

ومن المعروف أنه تقيّم قابلية سطح مادة ما للبلل والتأثر بالماء Surface Wettability أو بغضه وكراهيته له المحاء Hydrophilic - جبه للماء Hydrophobic - بواسطة قياس ما يسمى زاوية تلامس قطرة من الماء Water Contact Angle (CAO) لسطح مادة ما . وكلما زادت قيمة هذه الزاوية كان السطح كارها لقطرات المياه وطاردا لها . وعلى النقيض، فكلما قلت قيمة تلك الزاوية ، دل هذا على حب السطح لقطرات الماء بأن تلتصق وتتراكم عليه .

ولكي نتفهم هذه الظاهرة عمليا، فما علينا إلا أن نقارن بين حالتين: الأولى، هي أن نقوم بسكب مقدار من الماء على سطح نظيف أملس ناعم، مصنوع من الزجاج مثلا، والثانية، هي أن نسكب المقدار المتبقي من الماء على سطح ورقة من الأوراق المستخدمة في لف الأطعمة عند إدخالها في أفران الطهو – تكون دائما مغطاة بطبقة شمعية. وسوف تمكننا تلك التجربة المهمة والبسيطة، من مشاهدة الفرق بين الحالتين بوضوح تام. فبينما تميل قطرات الماء الموجودة على السطح الزجاجي الأملس في أن «تتفلطح» لتستقر على السطح الزجاجي، تميل فيه نظيراتها من القطرات الموجودة على الورق المغطى بالطبقة الشمعية في أن تتكور على هيئة كرات تسهل إزاحتها من على السطح، ومن ثم فهى كارهة للمياه.

ونعود ثانية إلى المصادفة التي أدت إلى إظهار صفة فريدة تتمتع بها مادة TiO<sub>2</sub>. فعند استخدامها في تغطية سطح جسم ما، فإن قيمة - CAO المبدئية تمتد لعشرات من الدرجات، وذلك اعتمادا على خشونة وتضاريس سطح هذا الجسم. بيد أنه إذا ما تعرض سطح هذا الجسم المُغطى بمادة TiO<sub>2</sub> إلى الأشعة فوق البنفسجية فإن قطرات الماء الموجودة على هذا السطح تبدأ بأن تظهر انخفاضا كبيرا في قيمة الزاوية CAO ومن ثم تتولد عندها النزعة في أن تنتشـر انتشـارا أفقيا على السطح. هذا وقد حاولت كثير من الدراسات البحثية أن تفسر هذه الظاهرة غير المألوفة وأن تجيب عن الأساس العلمي لها <sup>(8، 9)</sup>. وتتلخص التفسيرات العلمية التي انتهت إليها نتائج تلك الدراسات، في أن سطح الزجاج الخارجي، عند تعرضه لقطرات من الماء فهي تنتشر وتلتصق به، مكونة في ذلك قيم زاوية كبيرة تعبر عن استقرارها على هذا السطح المحب لها. وفي حالة ترسب طبقة لزجة من الملوثات العضوية الموجودة بالهواء الجوى على هذا السطح، فإنها تتكور وتتراكم مجتمعة على هذا السطح الزجاجي ما يؤدي إلى إعاقة الرؤية من الداخل. وفور تغطية تلك الأسطح الزجاجية، المُعرضة لمصدر الأشعة فوق البنفسجية الآتية من الشمس، بمادة TiO<sub>2</sub> النانوية، فإن هذا يؤدي في البداية إلى تناقص في قيم زاوية تلامس القطرات لهذا الغطاء الموجود فوق السطح الزجاجي، ما يحول دون استقرار القطرات على السطح، كما هو موضح في الشكل ((2-8)). أما إذا كان السطح ملوثا بترسيبات هيدروكربونية، فإن طبقة TiO<sub>2</sub> تُحوِّل تلك التجمعات الكروية إلى طبقة رفيعة السمك من الماء، لا تُعبق الرؤية.

وفي الوقت الدي يحمي فيه طلاء مادة TiO<sub>2</sub> الأسطح الزجاجية للبنايات والمنشات من البلل وتراكم قطرات المياه عليها، فهي في الوقت نفسه تقيها من التصاق حبيبات الأتربة والغبار بأسطحها، وذلك عن طريق تحليل المواد العضوية اللزجة العالقة على أسطح تلك الحبيبات الأكسدة عن طريق التحفيز الضوئي – ما يحول دون التصاقها بالسطح الزجاجي المعالج.

وقد وظفت بعض من شركات إنتاج السيارات الكبرى في العالم مادة TiO<sub>2</sub> نانوية الحبيبات، في طلاء الأسطح الزجاجية الخارجية للسيارات والمرايا الجانبية بها. وقد كانت النتائج مدهشة، إذ يوفر هذا الطلاء والمشاف غير المُعيق للرؤية في أثناء سير المركبة، وقاية دائمة لتلك الأسطح الزجاجية من أن تتجمع عليها قطرات مياه الأمطار، كما أضاف إليها القدرة على تحليل جزيئات المواد الهيدروكربونية والتخلص منها. ويعرض الشكل (8 - 3) صورة مرآة جانبية، لإحدى السيارت في أثناء سيرها تحت هطول الأمطار، والتي قد طُلي نصف مساحتها بطبقة شفافة من مادة وجود هذه الطبقة على سطح المرآة قد منع تراكم قطرات المياه - التي تكون عادة محملة بملوثات عضوية - من الالتصاق بسطحها، ما وفر وضوح الرؤية النموذجية لقائد المركبة.

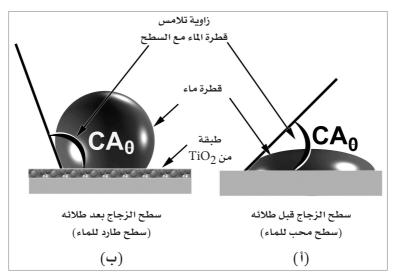

الشكل (8-2): رسم تخطيطي يعقد مقارنة بين شكل قطرة من الماء توجد على (أ) سطح زجاجي أملس غير مغطى و(ب) السطح نفسه، ولكن بعد طلائه بطبقة رقيقة مؤلفة من حبيبات نانوية لمادة  ${\rm TiO}_2$ . ومن الشكل، نستطيع ملاحظة تدني قيمة زاوية التلامس بين قطرة الماء على السطح غير المُغطى (أ) مقارنة بقيمتها العالية بعد طلاء السطح بالمادة (ب) (0).



الشكل (8-8): صورة فوتوغرافية التقطت لمرآة جانبية، لإحدى السيارات ابّان سيرها في أثناء هطول الأمطار، طُلي نصفها بطبقة رقيقة شفافة من مادة  $\mathrm{TiO}_2$  بينما لم يُطل النصف الآخر، وذلك للمقارنة بين مدى وضوح الرؤية بالحالتين (11).

# • معالجة التربة

كما ذكرنا مسبقا، فإن حبيبات مادة TiO<sub>2</sub> تُعد من أكثر المواد النانوية المتعددة الوظائف، إذ تُستخدم في مجالات عديدة، قد يصعب حصرها في فصل واحد من أي كتاب متخصص في تكنولوجيا النانو. وقد تمكن فريقً ياباني منذ فترة، في معالجة وتطهير مياه الصرف المتخلفة عن عمليات ري ياباني منذ فترة، في معالجة وتطهير مياه الصرف المتخلفة عن عمليات ري المحاصيل الزراعية، والتي تحتوي على مركبات عضوية متطايرة Volatile المحاصيل الزراعية، والتي تحتوي على مركبات عضوية النانوية لمادة TiO<sub>2</sub>. وقد أرجع فريق العمل البحثي بهذا المشروع، أسباب نجاحهم إلى أن استخدام حبيبات نانوية من مساحيق TiO<sub>2</sub> فائقة النعومة،، قد أدى إلى سهولة انتشار تلك الحبيبات وتغطيتها مساحة كبيرة جدا من سطح التربة المُراد معالجتها. فقد كان للمساحة السطحية الكبيرة التي تتمتع بها تلك الحبيبات، الدور الأول في تجميع الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، والتي أهلت تلك الحبيبات في أن تؤدي دورها بوصفها مؤكسدات قوية قادرة على تحليل الموضوية بالتربة وتحويلها إلى صور أخرى صديقة للبيئة (12).

وقد صمم هذا الفريق أيضا، نظاما مبتكرا يتألف من طبقات ورقية رقيقة مُغطاة بحبيبات نانوية من TiO<sub>2</sub>، وذلك من أجل معالجة وتنقية التربة الملوثة بكلوريدات مركبات المواد العضوية. وقد قام الفريق البحثي

في بداية التجرية، بحرث التربة المُرادة معالجتها، وذلك بغرض إظهار لُبها للخارج وتعريضه لأشعة الشمس. ثم غطَّى الفريق بعد ذلك هذا السطح الداخلي من التربة بالأفرخ الورقية المُغطاة بحبيبات TiO<sub>2</sub> والتي تُرش بحبيبات ناعمة من مسحوق الكربون المُنشط Activated Carbon. وأعقب ذلك، تسخين التربة عن طريق خلطها بأكسيد الكالسيوم، ما أدى إلى تبخر المركبات العضوية المتطايرة المُلوثة للتربة، متحولة إلى غازات سرعان ما تمتصها حبيبات الكربون المنشط الموجود على أسطح الأفرخ الورقية، وذلك بمجرد تصاعدها من التربة.

وتبدأ عندئذ مهمة حبيبات TiO<sub>2</sub> النانوية المُعرضة لضوء الشمس – مصدر الأشعة فوق البنفسجية – والموجود أسفل حبيبات الكربون، في التعامل مع جزيئات الأبخرة العضوية التي امتصتها حبيبات الكربون، وأكسدتها كي تتحول إلى صور مركبات عضوية بسيطة صديقة للبيئة (12).

### • الحبيبات الكمومية

الحبيبات الكمومية Quantum Dots هي عبارة عن بلورات نانوية Nanocrystals من مواد أشباه موصلات، تُحضّر معمليا على هيئة بسيمات كُروية Nanoparticles Spherical ذات أبعاد ثلاثية (X, Y, Z) منتظمة أو شبه منتظمة. وعلى الرغم من أن هنه الكُريات، كما ذكرنا، تُحضر على صورة مركبات لأشباه الموصلات مثل مركبات، CdSe ،CdS ،CdS وغير على هيئة حبيبات نانوية لعناصر فلزية حرة مثل الذهب Au ، الفضة Ag ، البلاتين Pt ، الحديد Fe عبيبات لسبائك فلزية مثل سبائك CoPt3 ،PtFe وغيرهما .

# • نبذة تاريخية

يرجع الفضل في تحضير وتعيين خواص هذه الفئة المتقدمة من المواد النانوية لأشباه الموصلات إلى عالم الكيمياء الشهير البروفيسور/ لويس بروس Louis E. Brus - أستاذ الكيمياء بجامعة كولومبيا الأمريكية الذي انتقل للعمل في معامل بل Bell Labs الشهيرة بالولايات المتحدة

الأمريكية - حين نشر مقالا بحثيا في العام 1983 ((13) أوضح فيه تأثير تصغير أبعاد حبيبات بلورات مركب CdS في تحسين الخواص الإلكترونية لها. ويواصل البروفيسور بروس وفريق عمله حتى اليوم انفراداتهم في إثراء الأوساط العلمية لعلم النانو باكتشافاتهم المهمة المثيرة، إذ تمكنوا من استحداث وابتكار طرق واعدة، تمكنوا بها من تحضير عدد كبير كبير من الحبيبات الكمومية لأشباه الموصلات. لذا فلم يكن غريبا أن ينال البروفيسور بروس في العام الماضي 2008 جائزة Kavli Prize، مقدمة من الأكاديمية النرويجية للعلوم التابعة لوزارة التعليم والأبحاث النرويجية، وذلك مناصفة مع العالم الياباني الشهير سوميو إيجيما Sumio Iijima السني يرجع إليه الفضل في تحضير أنابيب الكربون النانوية (14)، وذلك تقديرا لجهودهما المستمرة والناجحة وإبداعاتهما الخلاقة في مجال علم وتكنولوجيا النانو.

### • الخواص

يُتيح تناهي صغر مقاييس أقطار تلك البلورات النانوية (الحبيبات الكمومية)، التي تتراوح بين 2 و 10 نانومترات، في أن تحصر داخل هذا الحيرز الحجمي الصغير، عددا من الذرات يتراوح ما بين 10 و 50 ذرة على الأكثر، لذا فهي تسلك سلوك الذرة الأحادية Single Atom من المسادة. وهذا التركيب غير المألوف للحبيبات الكمومية، وغير المتوافر في أي مواد نانوية أخرى، قد أهلها بأن تحتكر لنفسها عددا كبيرا من الخواص الفريدة. وقد جذبت هذه المواد اهتمام الباحثين والعلماء منذ أن تعرفوا على بعض من خواصها البصرية غير المسبوقة. فقد وجدوا أنه بتعريضها لمصدر خارجي من الضوء، مثل الأشعة فوق البنفسجية، فإن بتعريضها لمصدر خارجي من الضوء، مثل الأشعة فوق البنفسجية، فإن أطوال موجية Wavelengths معينة. وقد اكتشفوا أيضا أن هذا الضوء أطوال موجية عتمد اعتمادا كليا على مقاييس أقطار هذه الحبيبات إلى جانب اعتماده على هوية ونسب العناصر الداخلة في تركيبها. ومن الطريف أن يذكر هنا، أن زيادة أبعاد أقطار تلك الحبيبات، تؤدي إلى

انبعاث اللون البنفسـجي منها (نهاية الطول الموجي من ألوان الأطياف المرئية)، هذا في الوقت الذي تزداد فيه زُرقة هذه الحبيبات مع تناقص مقاييس أبعاد أقطارها.

# • التطبيقات

أتاحت الخواص الفيزيائية والكيميائية الفريدة للحبيبات الكمومية أن تجدد لها مجالات متنوعة وعديدة في كل الأفرع والقطاعات الصناعية، وعلى الأخص في صناعة الإلكترونيات وفي التطبيقات البيولوجية والطبية المختلفة.

# • في المجالات الطبية

- تستخدم كواصمات فولورية Fluorescent Markers لتعيين أماكن وجود الأورام والخلايا السرطانية بالجسم، مهما تدنت مقاييس أبعاد تلك الأورام وصغر حجمها. وتختلف الألوان الظاهرة لتلك العلامات - المُحددة لأماكن وجود الأورام، باختلاف أبعاد أقطار الحبيبات الكمومية المُستخدمة. لذا، فهي تُعد الوسيلة الوحيدة ذات المصداقية العالية المستخدمة الآن للكشف المُبكر عن وجود السرطان في الجسم.

- يُقترح أن يتم تحمل تلك الحبيبات الكمومية بعقارات طبية ومواد كيميائية، بحيث توجه إلى الخلايا السرطانية بالجسم وتدحر موضعيا في مراقدها داخل أو بجوار الخلايا السليمة للجسم.

# • في الصناعات الإلكترونية

إلى جانب توظيف الحبيبات الكمومية في كثير من أجهزة الألعاب الإلكترونية الحديثة، فهي أيضا تجد لها تطبيقات عريضة في المجالات التالية:

- تُستخدم في صناعة الديودات الباعثة للضوء Light Emitting Diodes ، LED مثل المصباح الصغيرة الموجودة في الجانب السفلي من أجهزة التلفزيونات التي تظهر بلون أخضر عند تشغيل الجهاز، بينما تظل على لونها الأحمر عند غلق الجهاز ووضعه

في حالة الاستعداد للتشغيل. كذلك فهي تُستخدم في إضاءة اللمبات الصغيرة الموجودة أعلى أرقام أطوال الموجات المكتوبة بشاشة أجهزة المذياع والتي تضيء فور نجاح المُستخدم في استقبال موجة محطة إذاعية معينة.

- تُستخدم في الإضاءة الذاتية لعلامات التحذير المرورية وكذلك في لوحات الإعلانات الموجودة بالطرق السريعة، إذ تمتص تلك الحبيبات الكمومية ضوء كشافات السيارات لتضيء بألوان مختلفة، بناء على أبعاد أقطار الحبيبات المستخدمة في ذلك، والتي عادة ما تكون متباينة في الأبعاد حتى ينبعث منها الضوء بألوان مختلفة وجذابة.

- يقترح توظيفها في إضاءة الإشارات المرورية في الشوارع.
- تُستخدم في تطبيقات مشغلات أقراص الفيديو الرقمية، إذ تُصنع منها أشعة الليزر.

الأزرق Blue Laser المستخدم في قراءة بيانات تلك الأقراص.

# • في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة

- سـوف تُوظف تلك الحبيبات الكمومية في تصنيع الجيل الثالث من الخلايا الشمسية الفوتوفولطية Photovoltaic Cells وذلك لكفاءتها الفائقة في توليد الطاقة بنسب تتجاوز حاجز 60 في المائة. وهذه النسبة إذا ما قُورنت بنسبة كفاءة مادة السيليكون التقليدية المستخدم للغرض نفسه، والذي لا تزيد كفاءته النظرية على نسبة 33 في المائة، لتبين لنا مدى أهمية تلك الحبيبات في مجال الطاقة الشمسية.

# • في الحاسبات الكمومية

تمثل الحبيبات الكمومية أملا كبيرا للبشرية في تحقيق قفزة تكنولوجية غير مسبوقة فيما يُعرف باسم الحسابات الكمومية في الحالة الصلبة Solid-State Quantum Computing. وتجرى الآن أبحاث مكثفة ترمي إلى استخدام تلك الحبيبات في تخزين البيانات والقيام بالعمليات الحسابية المعقدة، وذلك لما تتفوق به الحبيبات الكمومية على أشباه الموصلات التقليدية من خواص إلكترونية غير مسبوقة، وقد نُشر أخيرا

في عدد شهر يوليو لعام 2009 من مجلة الطبيعة Nature الشهيرة (15) بأن فريق عمل بحثي تابع لجامعة ييل الأمريكية Yale University قد تمكن مسن إنتاج النموذج الأولي من أول معالج حسابات كمومية للحالة الصلبة Solid-State Quantum Processor يُنتج على مستوى العالم (15).

وعلى النقيض من الأجهزة الإلكترونية التقليدية التي تستخدم في تشغيلها الشحنات الإلكترونية لنقل الإشارات Signals وفي أثناء تنفيذها العمليات الحسابية، فإن الحبيبات الكمومية تستخدم الاستقطاب الضوئي في تنفيذ تلك العمليات، التي تؤدي إلى زيادة خيالية في سرعة تنفيذ تلك العمليات، نتيجة لتقليل كم الطاقة المفتقدة في أثناء تشغيل الأنظمة الحاسوبية.

# • السبائك الفلزية نانوية الحبيبات

تمرس علماء المواد ومهندسو إنتاج السبائك (16) الفلزية، منذ فترة طويلة، على تخليق سبائك قوية تتسم بخواص جيدة، حتى قبل أن يدركوا ويتفهموا البنية الداخلية المهيمنة على تلك الخواص. وقد اقتصرت طرق إنتاج السبائك، في الماضي، على عملية تسخين وصهر العناصر المكونة للسبيكة لضمان تفاعلها وذوبانها معا، من أجل تكوين طور السبيكة المطلوب إنتاجها. وبعد الحصول على هذا الطور، يُخضع لعدة أيام لإجراء بعض العمليات الميتالورجية عليه، مثل المعالجات الحرارية والميكانيكية، وذلك من أجل تحسين خواصه وزيادة قوته، ما يضمن الحصول على منتج صلب ومتن يتحمل عمليات التشغيل المستقبلية له.

وكما تناولنا مسبقا بالشرح والتفصيل (17)، فإن تصغير مقاييس أبعاد الحبيبات الداخلية للمواد بصفة عامة، يؤدي إلى تحسين خواصها المُختلفة. ومن ضمن هذه الخواص التي تتحسن من جراء تصغير الحبيبات الداخلية للسبائك الفلزية الخواصُ الميكانيكية (18) الممثلة في رفع مقاومة ومتانة السبيكة، وزيادة صلادتها وقدرتها على تحمل الإجهادات الخارجية التي تتعرض لها في أثناء عملية التشغيل. وقد أدت نتائج الأبحاث الرائدة التي أُجريت في حقبة الثمانينيات من القرن السابق (19) إلى تكثيف الأنشطة

البحثية المتعلقة بدراسة السلوك والخواص الميكانيكية للسبائك الفلزية نانوية البنية الحبيبية Nanocrystalline Metallic Alloys، وتخليق عائلات جديدة منها، تتفوق في خواصها الميكانيكية على نظيرتها من المواد التقليدية كبيرة الحبيبات.

ويوضح الشكل (8 - 4) نموذجا للعلاقة الرابطة بين متغيرين، هما: مقاييس أبعاد حبيبات Grain Size لسبيكة البرونز، ومقدار المقاومة التي تُبديها السبيكة كي لا تخضع للإجهادات التي تتعرض لها Yield التي تبديها السبيكة كي لا تخضع للإجهادات التي تتعرض لها Strength. ومن الشكل المبين نستطيع ملاحظة علاقة التناسب العكسية التي تربط بين المتغيرين، فمع تناقص مقاييس أبعاد حبيبات السبيكة، تزداد مقاومتها أمام إجهادات الخضوع (18).

وقد أشارت نتائج أبحاث أخرى، إلى أن المقاومة القصوى لإجهاد الشد Ultimate Tensile Strength التي تبديها سبيكة الحديد والنيكل قد تضاعفت نحو خمس مرات عند تصغير مقاييس أبعاد الحبيبات الداخلية للسبيكة، ذلك في الوقت التي تضاعفت فيه صلادتها نتيجة هذا التصغير الحبيبي، لتصل إلى نحو ستة أمثال ما كانت عليه (20).

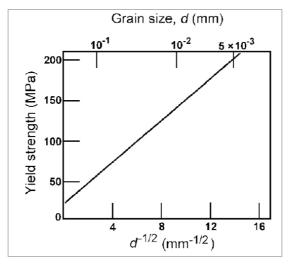

الشكل (8-4): اعتماد مقاومة المقاومة التي تُبديها سبيكة البرونز الإجهادات الخضوع Yield Strength على أبعاد مقاييس حبيباتها ( $^{(18)}$ ).

### التطبيقات

تجد سبائك المواد الفلزية، نانوية البنية الحبيبية، لنفسها مجالا عريضا في التطبيقات التكنولوجية المتقدمة، حيث تدخل عنصرا أساسيا في تصنيع المُنتجات المبتكرة المُستخدمة في القطاعات الصناعية التالية:

- صناعة هياكل ومحركات السيارات (سبائك الألومنيوم Al، سبائك المغنسيوم Mg).
  - صناعة الطائرات والمركبات الفضائية (سبائك التيتانيوم Ti).
- صناعـة المحولات والمواتير الكهربية (سـبائك المواد المغناطيسـية Co، مثـل سـبائك الحديــد Fe والكوبالت Co، والعناصر الأرضية النادرة Rare Earth Elements).
- صناعـة الموصلات فائقـة الموصولية الكهربية المُسـتخدمة في صناعة الحواسـب فائقة السـرعة (مثل سـبائك النيوبيوم Mb المُضافـة إليها مواد لأشـباه الموصلات مثـل الجيرمانيوم Ga القصدير Sn).
  - الرقائق الإلكترونية (فلز النُحاس ذو الحبيبات النانوية).
- صناعة الأغشية والرقائق المُستخدمة في تغطية أسطح المُعدات والأدوات الفلزية، بغرض حمايتها من التآكل عن طريق البري والصدأ (مثل سبائك الزنك Zn، النيوبيوم، التيتانيوم)،.
- صناعة أوعية وبطاريات تخزين الهيدروجين (مثل سبائك الماغنسيوم).
- صناعـة بطاريـات السـيارات والمركبات (سـبيكة الرصاص الكالسيوم Pb-Ca).
- صناعـة أغطيـة فلزيـة رقيقة السـمك، لتغليف هيـاكل المركبات الفضائيـة والصواريخ، لحمايتها من الانهيـار إثر تعرضها لدرجات الحـرارة المرتفعة خـلال رحالاتها في الفضاء الخارجي (سـبائك التجستن W، الموليديوم Mo).
  - التطبيقات الحديثة في المجال الطبي، الحالية والمستقبلية:

- إنتاج الشرائح والمسامير المُستخدمة في تثبيت العظام المكسورة داخل الجسم (سبائك الصلب المقاوم للصدأ، وسبيكة التيتانيوم ألومنيوم فانديوم Ti6Al4V).
  - إنتاج الدُعامات الخاصة بتوسيع شرايين القلب (سبائك التيتانيوم) (22).
- تخليق حبيبات الذهب النانوية المُتوقع استخدامها في دحر الأورام السرطانية داخل الجسم (23).
- تخليق حبيبات الفضة النانوية المُستخدمة في قتل أنواع عديدة من البكتريا، والمُرجح توظيفها في قتل أنواع مختلفة من الفيروسات (24).

# • المتراكبات النانوية

كما أشرنا من قبل (25)، تعد المتراكبات – التي تتزاوج بها خواص عديدة ناشئة عن خلط مادتين أو أكثر بعضها ببعض – أحد أنواع المواد الهندسية المتميزة، وذلك لما لها من صفات وتطبيقات عديدة في المجالات الهندسية المتنوعة. ومن الطبيعي أن يثمر هذا التآلف بين عدة مواد مختلفة في الخواص ومتباينة في السلوك، مادة متراكبة ليس لها نظير حيث يجتمع عدد من الخواص المتفاوتة فيها. وقد أضافت تكنولوجيا النانو بُعدا مهما جديدا لتلك الفئة من المواد، وذلك من خلال تخليق حبيبات متناهية في الصغر، تُوظف كمواد داعمة ومقوية – دُعامات نانوية Nano-Reinforcements لمادة الأساس، وقد أثبتت تلك الحبيبات تفوقها على نظيرتها من مساحيق الحبيبات كبيرة الحجم في تحسين مادة الأساس، ورفع مقاومتها وصلادتها.

ويعرض الشكل (8-5 «أ») صورة مأخوذة بواسطة الميكروسكوب الماسع الإلكتروني Scanning Electron Microscope لعينة من متراكبة الألومنيوم المُدعم بحبيبات من كربيد السيليكون SiC  $^{(3)}$ . وتُوظف تلك المتراكبة في أغراض صناعية متعددة، منها صناعة بلوكات محركات السيارات وكذلك في صناعة بعض من أجزاء هياكل الطائرات والصواريخ.

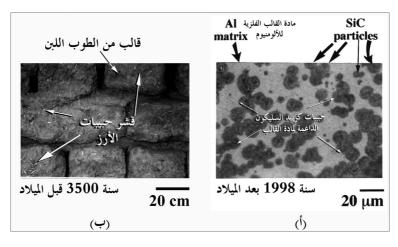

الشكل (8-6): يوضح الشكل (i) صورة مجهرية بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني لعينة مادة متراكبة تتألف من قالب المادة الأساسية وهو سبيكة لفلز الألومنيوم الدي تمت تقويت بإضافة نسب حجمية مختلفة من حبيبات كربيد السيليكون شديدة الصلادة، وذلك بغرض الحصول على مادة متراكبة خفيفة الوزن عالية المقاومة والصلادة، ما يؤهلها للتطبيقات المدنية والعسكرية في مجالات صناعة السيارات، الطائرات والصواريخ (25). ويبين الشكل (p) صورة لقالب من الطوب اللبن الذي استُخدم لبناء سور الجدار الخارجي لمعبد الأقصر جنوب مصر، حيث تمت تقوية تلك القوالب بإضافة القشور الخارجية لحبيبات الأرز إليها (81.66). ويبين الشكل بوجه عام مدى تطابق فلسفة تخليق المواد المتراكبة على الرغم من اتساع الهوة الزمنية بوجه عام مدى تطابق فلسفة تخليق المواد المتراكبة على الرغم من اتساع الهوة الزمنية الفاصلة بين المشهدين.

# تصحيح علمي وتاريخي واجب

قد يظن البعض منا، أن المواد المتراكبة هي وليدة اليوم أو الأمس القريب – كما يحلو لكثير من علماء الغرب أن ينسبوا فكرة تصنيعها اليهم – وهذا في الواقع مخالف للحقيقة. فكما ذكرت في أحد الكتب العلمية المنشورة لي في الخارج (18)، فإن فكرة دمج مادتين أو أكثر داخل مادة أخرى، ترجع إلى أكثر من 5 آلاف عام، حين أدرك الإنسان المصري القديم أن إضافة القشور الخارجية لحبيبات الأرز إلى قوالب الطوب اللينة (الطوب اللبن) المُصنعة من الطمي Mud، تعمل على تقوية ودعم هذا الطوب المستخدم في أغراض البناء وحمايته من التشققات (الشكل 8 – 5 الطوب الذا فهي تضيف خواص لم تكن موجودة أصلا في مادة الطمي.



الشكل (8 – 6): توضح الصورة في الشكل (أ) رسما من وحي الخيال نُشر كغ الله الإحدى الدوريات العلمية المتخصصة التي يشارك في تحريرها مؤلف هذا الكتاب (28). وتوضح الصورة منهاجية الصُناع العرب الأوائل وتقنياتهم الموظفة لتحسين الخواص الميكانيكية لسبيكة الصلب المُستخدمة في صناعة المسيف الدمشقي، وذلك في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. هذا السيف الدمشقي، وذلك في الربع الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي. هذا بينما تعرض الصورة الفوتوغرافية في الشكل (ب) مسبكا خاصا بإحدى المدن الألمانية الشهيرة بصناعة الصلب (29). وتبرهن الصورتان في الشكل أعلاه على فضل العرب في نقل ابتكاراتهم وتقنياتهم إلى الصناع الأوروبيين، من دون مقابل، وذلك خلال فترة المفتح العربي وامتداد الخلافة غربا إلى جنوب فرنسا. وغني عن الذكر، فقد كانت أوروبا في تلك الحقبة الزمنية بعيدة كل البعد عن صناعة الصلب الجيد، إذ كانت تعاني تفشي الفقر والجهل الدامس الذي امتد بها إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي. وعموما، فإن كلتا الصورتين توضحان مدى التشابه في طرق المعالجة في الماضي والحاضر، وإن اختلفت الأدوات المُستخدمة وتباينت في عرعية وهوية المنتج المُصنَّع.

هذا وقد أدرك أجدادنا العرب، في القرن الثاني عشر الميلادي، كيف أن المعالجات الحرارية والميكانيكية للصلب (27)، المتمثلة في تكرار عمليات تسخين الصلب ثم طرقه وهو ساخن (الشكل 6 – 8 «أ») تُكسب الصلب صلادة ومتانة فائقتين، ما يُحسن من خواصه الميكانيكية والفيزيائية. وقد أيدت الدراسات الحديثة هذا المذهب من المعالجات، الذي ابتكره العرب في تلك الفترة، وذلك لأن تلك المعالجات

تــؤدي إلى تكون طبقات رفيعة الســمك من الصلب مختلفة التركيب، تتوالى متراصة بعضها فوق بعض، معطية في ذلك متراكبة نموذجية، وصلبا قاســيا متينا. وقد تناســى البعض موقعة حطين حين أذاقت السـيوف الدمشــقية العربية الغزاة مرارة الهزيمة، عندما تحطمت ســيوفهم الهزيلة على نصال الســيوف العربية. وأستطيع التأكيد أن العرب كانوا في طليعة شـعوب الأرض الذين تمرسوا وابتكروا طرقا فريــدة لمعالجة الصلب، تلــك الطرق التي لا نزال نســتخدمها حتى يومنا هذا، وإن اختلفت المسـميات وتنوعت التقنيات (الشكل 8 – 6 «ب»). وحتى يومنا هذا، فما زالت ســبيكة الصلب الخاصة بالسيف الدمشقي تلقى اهتماما كبيرا من الباحثين من مختلف المراكز البحثية المعنية بدراســة وسلوك الســبائك الفلزية، وتأثير العمليات الحرارية والميكانيكية في خواصها.

# • تصنيف المتراكبات النانوية وتطبيقاتها

يمكن تصنيف المتراكبات النانوية، شانها شان المتراكبات التقليدية، وذلك رجوعا إلى نوع مادة القالب – مادة الأساس المُراد إضافة سامات وخواص جديدة إليها، عن طريق دعمها بحبيبات نانوية لمادة أو مواد أخرى تختلف عنها – التي عادة ما تكون من مواد لينة أو ضعيفة، أو تفتقر إلى إحدى الخواص المهمة.

# • متراكبات الكربون

تتميز تلك الفئة من المتراكبات عن غيرها، بانخفاض تكلفتها وسهولة الحصول عليها من مصادر متعددة غنية بالمواد الكربونية، مثل الفحم. وتصنع متراكبات هذا النوع من القوالب بطريقة تكنولوجيا المساحيق Powder Technology، وذلك من خلال كبس وتجميع مساحيق الكربون الناعمة، باستخدام المكابس الساخنة عند درجات حرارة عائية.

وعلى الرغم من أن معظم المواد المقوية المضافة إلى هذا النوع من القوالب تكون عادة أليافا كربونية Carbon Fibers نانوية البنية، فإن تلك المواد المضافة قد تختلف وتتنوع، وذلك بناء على طرق تصنيع المتراكبة والخواص المطلوب الحصول عليها.

وتُعد قابضات السيارات (دوبرياج) Clutches ووسائد فرامل وتُعد قابضات السيارات (دوبرياج) Pads الطائرات، بعضا من الأمثلة التطبيقية المهمة التي فيها يُوظف هذا النوع من المتراكبات.

# • متراكبات السيراميك

على الرغم من تميز قوالب هذا النوع من المواد السيراميكية بارتفاع صلادته، ومقاومته للإجهادات الناشئة عن أحمال الضغط، مع ثباته الحراري والكيميائي، فإنه فقير في التوصيل الكهربي والحراري. للذا، فتتنوع المواد النانوية المضافة إلى تلك القوالب، من عناصر أو سبائك فلزية، مواد سيراميكية أو ألياف زجاجية تبعا للخواص المطلوب الحصول عليها والتطبيقات التي ستوظف فيها. وتستخدم هذه الفئة من المتراكبات في تصنيع منتجات التشغيل التي تعمل عند درجات الحرارة العالية، مثل أجزاء من محركات الصواريخ، أو تلك الأجزاء المعرضة لعوامل البري والصدأ والتآكل في أثناء التشغيل، مثل بعض أجزاء الماكينات والمحركات.

# • المتراكبات الزجاجية

تتشابه المواد الزجاجية Glasses مع المواد السيراميكية في كثير من الخواص، فهي مواد قصفة ذات صلادة مرتفعة وثبات حراري عال. وتتألف متراكبات هذه الفئة من القوالب عن طريق إضافة مواد صلبة، مثل حبيبات نانوية الأبعاد من الأكاسيد الفلزية أو الألياف. هذا وتتميز متراكبات هذا النوع بمقاومتها الفائقة عند التشغيل في درجات الحرارة العالية Strength at High Service Temperatures، ما يوفر لها عوامل النجاح للاستخدام في صناعة مكونات أجزاء ما يوفر لها عوامل النجاح للاستخدام في صناعة مكونات أجزاء

المحركات المقاومة للحرارة Heat Resistance Parts for Engines، وأيضا في أجزاء المحركات التي لها صلة بالعوادم ومخلفات الاحتراق الداخلي، مثل غرف العادم Exhaust Chambers وحلقات تجميع العادم Exhaust-Collector Rings.

# • المتراكبات الفلزية

تعد قوالب الفلزات أكثر أنواع القوالب شيوعا واستخداما. ويتوقف اختيار الفلز المستخدم في تصنيع مادة القالب على الغرض من استخدام المتراكبة النانوية والخواص المرجوة منها. فمثلا، إذا كان الهدف هو تأليف متراكبات للاستخدام في بيئة أو أجواء مؤكسدة Oxidizing Environments عند درجات الحرارة العالية، فإن قوالب فلز التنجستن تكون الأنسب لهذا الغرض، وذلك نظرا إلى الثبات الحراري والكيميائي لهذا الفلز المقاوم للانصهار. وقوالب العناصر الفلزية الخفيفة، مثل الألومنيوم والماغنسيوم تجدد مكانا مرموقا في الصناعات التي يكون الوزن فيها عاملا مهما، مثل صناعة السيارات والطائرات والمركبات الفضائية.

وتتألف المتراكبات الفلزية من قوالب لمواد فلزية تضاف إليها نسبة حجمية بسيطة من مواد مدعمة لعناصر فلزات حرة أو مواد سيراميكية.

# • متراكبات البلمرات

تتكون قوالب هذا النوع من المتراكبات من مادة البوليستر Vinyl Esters أوالفينيل إستيرز Vinyl Esters، وذلك نظرا إلى شيوع استخدامهما وقلة تكلفتهما. وعادة ما تُدعم هذه القوالب بالألياف الكربونية النانوية أو أنابيب الكربون النانوية، وكذلك أنابيب الصلصال الطبيعي أو المُخلَّق. وسبب اختيار هـنه الأنواع من المواد النانوية الداعمة يرجع إلـى ما تتميز به من مقاومة عالية وصلادة، علاوة على أنها خفيفة الأوزان، وبالتالي لن تؤثر سـلبا في خواص هـذه القوالب من ناحية الوزن. وتتميز الألياف والأنابيب النانوية للكربون بعدم التأثر بالرطوبة، وبثباتها الكيميائي العالي، وارتفاع مقاومتها أمام كل الأحماض والقلويات والمذيبات، عند درجة حرارة الغرفة.

وتوظف متراكبات هذا النوع من القوالب البلمرية اليوم بكثرة في تصنيع الأدوات الرياضية، مثل مضارب التنس وأعصية مضارب الغولف، وكذلك في تصنيع قضبان صيد الأسماك. كما أن هذه المتراكبات تعد مواد واعدة حين تستخدم في بعض من أجزاء هياكل السيارات والطائرات.

# • الأسلاك النانوية

على الرغم مما تمتلكه أنابيب الكربون النانوية (30) من خواص وصفات فريدة، وتطبيقات رائدة في كل المجالات بلا استثناء، فإن الطرق المستخدمة في تنمية Grown أطوال تلك الأنابيب، وتصويب أشكالها المنحنية، التي تشبه خيوطا متشابكة وملتف بعضها حول بعض (الشكل 7 - 8 «أ»)، لجعلها مستقيمة وقائمة، تعد مسألة تقنية صعبة حتى هذه اللحظة. وتحتاج التطبيقات الصناعية إلى أنابيب نانوية الأقطار، طويلة ومستقيمة، من أجل توظيفها في المجالات المتعلقة بالصناعات الإلكترونية المتقدمة. أيضا، فإنه على الرغم من الجهود المكثفة التي يقوم بها كثير من الباحثين حول العالم، من أجل تنمية أطوال الأنابيب النانوية وفردها Straighten لتكون على هيئة عصي طويلة منتصبة، فإن هذه المعضلة ما زالت تمثل تحديا تقنيا كبيرا، قد يحتاج فك شفرته إلى وقت طويل وجهود مضاعفة.

لكن، هل يعترف العلماء بأن قاموس أي لغة يحتوي على كلمة «مستحيل»؟ في الواقع، وكما يعلم القارئ الكريم، لا وجود لهذه الكلمة في قواميس اللغة الخاصة بتلك الفئة المثابرة من البشر. قد تُستخدم كلمات وصفات أخرى مثل «صعب» (Hard)، من أجل شحذ الهمم البحثية ورفع الطاقات الابتكارية عند الباحثين والعلماء. وفي إطار هذا المفهوم، تجلت فكرة الاستعاضة عن اقتراح توظيف أنابيب الكربون – على الأقل في المرحلة الراهنة – في صناعة الدوائر الإلكترونية، وإحلال الأسلاك النانوية وتنمية أشكال عمودية مستقيمة، وتنمية أطوالها لتصل إلى عدة مئات من النانومترات، (الشكل مستقيمة، وتنمية أطوالها لاتبيب.

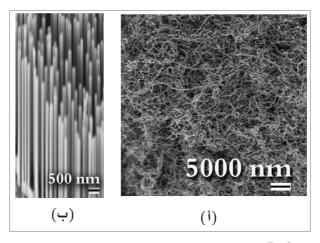

الشكل (8-7): صور مأخوذة بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني لعينات حُضّرت بمعمل مؤلف هذا الكتاب لمواد نانوية من: (أ) أنابيب كربون نانوية أحادية الجدران، و(ب) أسلاك نانوية رأسية، مخلقة من عنصر النُحاس الفلزي  $^{(32)}$ .

#### • ماهیتها؟

بداية، يمكننا وضع تعريف مبسط للأسلاك النانوية، فنقول إنها عبارة عن أسلاك رفيعة جدا، ذات أقطار نانوية الأبعاد، تتخذ أشكالا قائمة ومستقيمة. وتتميز تلك الأسلاك بإمكان تخليقها من مصادر عديدة، وفقا للخواص المطلوب الوصول إليها والاستخدامات المقترحة. لذا، فقد تكون هذه الأسلاك النانوية، أسلاكا فلزية مُصنعة من عناصر الفلزات الحرة للنيكل Ni، النُحاس Cu، الذهب A، أو البلاتين Pt، وسبائكها. ويمكن أيضا، تخليقها من عناصر مواد أشباه الموصلات، مثل السيليكون Si أو البلاتين طلاك الناتاج تلك الجاليوم Ga، أو من مركباتها المختلفة. ويضاف إلى ذلك إمكان إنتاج تلك الأسلاك من مواد المحفزات الكهروضوئية للأكاسيد، مثل ثاني أكسيد السيليكون SiO، وأول أكسيد الزنك ZnO، وغيرهما.

# • التطبيقات

لـن تجد الصناعـات الإلكترونية أفضل من الأسـلاك النانوية كمواد فريـدة لصنع الجيـل الجديد من الترانزسـتورات والدوائـر الإلكترونية المتناهيـة الصغر. ولتحقيق هـذا الغرض، يُؤلف هيكل الترانزسـتور من

#### أمثلة لنانويات أخرى

ترتيب مجموعة ضخمة من تلك الأسلاك النانوية، إما عن طريق توجيهها وتعليقها بصورة رأسية على سطح قاعدة مادة الترانزستور، كما هو موضح بالشكل  $(8-8\,{}^{\circ})$ »، أو بترسيبها – بإحدى الطرق الكيميائية – على هيئة طبقات (الشكل  $8-8\,{}^{\circ}$ ).



الشكل (8-8): صور مأخوذة بواسطة الميكروسكوب الماسح الإلكتروني لنماذج أولى من ترانزستورات متناهية الصغر مخلقة من مواد لأشباه الموصلات على أولى من ترانزسلك نانوية رأسية لمادة نيتريد الغاليوم  $\operatorname{GaN}$  تم تعليقها وتوجيهها في شكل رأسي  $^{(33)}$ ، (ب) طبقات مؤلفة من مركب فوسفور الإنديوم  $^{(34)}$  InP

ومن الاستخدامات الراهنة والمستقبلية للأسلاك النانوية، نذكر ما يلى:

- الترانزســتورات المسـتخدمة فــي تصنيــع المعالجــات الصغيــرة Microprocessors في الحواسب والأجهزة الإلكترونية الدقيقة.
- النظم الكهربائية والميكانيكية الميكرومترية والنانومترية الخاصة بأجهزة الروبوت النانوية Nanorobots، المزمع توظيفها في التعامل الموضعي مع الأورام السرطانية، وذلك عن طريق إدخالها جسم الإنسان المصاب عبر دورته الدموية.
- من المُعتقد أن تؤدي الأسلاك النانوية دورا مهما في تصنيع الحواسب الكمومية Quantum Computers .
  - صناعة الخلايا الشمسية الفوتوفولطية.
  - الحساسات والمجسات النانوية Nanosensors

■ صناعة دوائر التوصيل الإلكترونية الخاصة بالشرائح التي ستُستخدم في تحليل الحمض النووي Deoxyribonucleic Acid DNA للإنسان، وتحديد الصفات الوراثية له.

# • مواد الطلاء النانوية واستخداماتها

عادة ما ينجم عن تشعيل المعدات والماكينات، أن تنشا على أسطحها شروخ وأن تعاني أنواع تآكلات ناجمة عن البري أو الصدأ، ما يؤدي إلى انهيار المُعدِّة أو الماكينة بعد فترة من التشغيل. لذا، فإن العمليات الخاصة بتغطية أسطح المُعدات والأدوات المستخدمة في التطبيقات الصناعية المختلفة، تُعد من المسائل التقنية التي أولتها تكنولوجيا النانو اهتماما كبيرا. وتهدف الأغشية النانوية المُستخدمة في طلاء أسطح المواد إلى تعزيز وتحسين خواص تلك الأسطح، وذلك من خلال تغليفها بأغشية مؤلفة من حبيبات نانوية – عادة ما تكون من كربيدات أو أكاسيد الفلزات – تتمتع بصلادة فائقة ومقاومة عالية، تحولان دون تعرض سطح المادة الأصلى للانهيار أو التآكل.

وتستخدم كذلك الأغطية والدهانات النانوية في أغراض أخرى، مثل تغطية أسطح الهياكل الداخلية للثلاجات وغسالات الملابس والصحون بطبقة مؤلفة من حبيبات نانوية من فلز الفضة، تتراوح أبعاد أقطارها بين 2 و5 نانومترات، حيث يمنع وجود هذه الدهانات الفضية نانوية الحبيبات، من التراكم البكتيري داخل تلك الأجهزة والأدوات الكهربية.

# • الطرق المُستخدمة في الطلاء

تختلف الطرق المستخدمة في تخليق طبقة الطلاء النانوي على السلطح المراد تغطيته، وفقا لسمك الطبقة المُراد الحصول عليها وطبيعة كل من مادة الطلاء ومادة السلطح. وعادة ما تُوظف تقنيات الترسيب الكيميائية، أو تقنيات رش السطح بمساحيق الحبيبات النانوية، حيث توفر هذه الطرق الحصول على طبقات من الحبيبات النانوية تتمتع بالتماسك

وبارتفاع كثافتها. ويتراوح سُمه طبقة الطلاء بين بضع مئات وعدة ألوف من النانومترات، وفقا لنوع الإجهادات وظروف التشعيل والعوامل البيئية التي يتعرض لها سطح المُعدة أو الآلة عند التشغيل.

### • المحفزات النانوية

كما يعلم القارئ الكريم، فإن المقصود بالمحفزات Catalysts هو تلك المواد التي تُوظف بهدف تعزيز وتحفيز التفاعلات الكيميائية ورفع معدلاتها، وذلك من دون أن تُستنفد تلك المحفزات أو يحدث أي تغييرات في بنيتها الكيميائية. ومن الطبيعي أن تؤدي تكنولوجيا النانو دورا مهما ورئيسيا في تخليق أنواع جديدة من تلك المحفزات، تعرف باسم المحفزات النانوية Nanocatalysts التي تُستخدم على النطاق الصناعي في كثير من العمليات الكيميائية، بما فيها تلك التفاعلات الخاصة بعمليات تكرير زيت النفط Oil Refining.

# • خواص المحفزات النانوية

تتسم المحفزات النانوية بعدة خواص رئيسية، تتفوق بها على المحفزات التقليدية، ومن بين تلك الخواص المهمة، ما يلى:

- تمتعها بمساحة أسطح عالية، ما يكفل تلامس الذرات والجزيئات الموجودة على أسطح حبيباتها مع ذرات وجزيئات المواد الداخلة في التفاعل Reactants. وتعد هذه الخاصية التي تمتلكها تلك المحفزات، الخاصية الأهم التي تعتمد عليها معدلات أي تفاعلات كيميائية.
- تُتيــح تكنولوجيا النانو التحكم في مقاييس أبعاد التجاويف الداخلية لجزيئات هياكل المحفزات التي تمر عبرها المواد المتفاعلة، وذلك وفقا لمقاييس أبعاد أقطار تلك الجزيئات.
  - تمتلك المحفزات الكيميائية قدرة عالية للامتزاز Adsorption.

# • التطبيقات

لا تتحصر تطبيقات المحفرات النانوية في مجالات معينة، ولكنها تمتلك قائمة طويلة من التطبيقات المختلفة، التي من بينها:

- تكرير زيت النفط.
- الصناعات البتروكيميائية.
- إنتاج المواد الكيميائية المختلفة ومركباتها.
  - تنقية الهواء.
- معالجـــة التربــة والميـــاه الجوفيــة وتخليصهما مــن الملوثات الكيميائية والميكروبيولوجية.
  - معالجة مياه الشرب وتنقيتها.
  - إنتاج المواد المُخزنة لغاز الهيدروجين.
    - الصناعات الدوائية.
    - إنتاج وحفظ الأغذية.
- توظيف حبيبات الفلزات النبيلة مثل البلاتين، البلاديوم Pd المستخدمة في السيطرة على انبعاثات عوادم السيارات، وكذلك العوادم الناتجة من محولات الطاقة.
- تستخدم كإضافات إلى وقود محركات السيارات لتحسين كفاءته، وتقليل معدلات استهلاكه للوقود.



# الباب الثالث

# التطبيقات الحالية والمستقبلية لتكنولوجيا النانو

# white

# الطب النانوي

لم يكن من المُستغرب أن يحتل قطاع الطب والدواء والرعاية الصحية رأس قائمة اهتمامات وتطبيقات تكنولوجيا النانو، وهي التي سخرت كل العلوم الأساسية وروضت جميع التقنيات الحديثة من أجل صحة وسعادة البشر، وسارت بنا نحو آفاق جديدة كانت تحلُم بها البشرية طوال قرون عديدة. مع القدر لتتزامن مع شورة التكنولوجيا على موعد مع القدر لتتزامن مع شورة التكنولوجيا مع تكنولوجيا النانو ليُكونا معا نهجا بحثيا متقدما يرمي إلى دراسة مكونات خلايا الكائن الحي دراسة دقيقة، وذلك على المستوى الجزيئي للخلية الواحدة.

«أعطت تقنيات طب النانو كثيرا من الأمل في استهداف الأورام السرطانية والتعامل معها وحدها دون غيرها من الخلايا غير المصابة...»

المؤلف

وقد استطاع هذا التحالف القائم بين التكنولوجيتين، المعروف باسم «تكنولوجيا النانو الحيوية Bionanotechnology»، أن يجذب إليه كثيرا من اهتمام الباحثين المتخصصين في مجالات الفيزياء والأحياء والكيمياء من مختلف المدارس البحثية في العالم، وذلك على مدى سنوات العقد الأول من هذا القرن. وليس ثمة شك، في أن فئة المواد النانوية المستخدمة في تطبيقات تكنولوجيا النانو الحيوية – يطلق عليها اسم المواد الحيوية النانوية النانوية الماسم المواد الحيوية النانوية وذلك نظرا إلى ما تتمتع به نموا وازدهارا في مجال الأبحاث العلمية، وذلك نظرا إلى ما تتمتع به من خواص فريدة أهلتها للدخول في العديد من الاستخدامات الفعلية المتعلقة بصحة الإنسان. وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، تزايد الاهتمام البحثي بتلك المواد بصورة مضاعفة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نجاحات كبيرة في طرق تحضيرها، حيث تم تخليق حبيبات صغيرة الحجم منها لا تتعدى مقاييس أبعاد أقطارها 2 نانومتر، مما يعني زيادة فاعليتها وتربعها على قمة المواد الحيوية الفعالة النشطة Bioactive Materials.

وكما نعلم فإن مقاييس أبعاد خلايا أي كائن حي لا تقل عن 10 ميكرومترات، إلا أنها تتألف من أجزاء متعددة تتضاءل أبعادها بكثير عن مستوى الميكرومتر لتصل إلى بضعة نانومترات، مثل جزيء البروتين الذي يصل حجمه إلى نحو خمسة نانومترات. وحيث إن نطاق العمليات البيولوجية بخلايا أعضاء الكائن الحي تقع على مستوى أجزاء من الخلية الواحدة، فإن المواد النانوية التي يتم تخليقها تعد مواد انتقائية مناسبة للتفاعل مع تلك الجزيئات البيولوجية الصغيرة المكونة للخلية مثل الأحماض النووية والبروتينات.

ومن هذا المنطلق يبرز دور علم وتكنولوجيا النانو في تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الخاصة بمراقبة الوظائف والعمليات الحيوية داخل الخلية الحية الواحدة وتشخيص سماتها، مع رصد التغيرات الطارئة على سلوكها والناجمة عن إصابتها بفيروس ما، أو حدوث خلل معين في انقساماتها؛ لذا فإن التطبيقات الناجحة للمواد

النانوية المستخدمة في العلاج والتشخيص تكمن في قدرتها على اختراق الخلايا الحية بالجسم والوصول إلى جزيئات الخلية لتقديم العلاج. هذا، وتعتني كذلك تكنولوجيا النانو الحيوية بدراسة المواد الكيميائية المُكونة للخلايا الحية دراسة دقيقة للتعرف على مكوناتها والقدرة على تحضيرها معمليا. ويتضح لنا جليا أنه لولا التقدم في علم وتكنولوجيا النانو لما كان لهذه الطفرة التي حققتها البشرية في مجالات معقدة تخص علم الأحياء الجزيئي، مثل فك الشفرة الجينية، في أن تظهر وتزدهر، وربما ظلت لغزا محيرا عقودا وعقودا من الزمن.

وقد كان لتداخل تكنولوجيا النانو الحيوية مع الكيمياء الحيوية، وعلم الوراثة والجينات، وعلم الأحياء الجزيئي أعمق الأثر في تطور طرق التشخيص والكشف المبكر عن الأمراض والمشاكل الصحية، مع معرفة الأسباب المؤدية إلى المرض معرفة دقيقة. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى تحقيق طفرة كبيرة في تكنولوجيا صناعة الدواء وابتكار طرق فريدة وفعالة في عمليات توصيل الدواء إلى خلايا معينة من خلايا جسم الإنسان، والانفراد بتقديم تقنيات حديثة ومتقدمة لقهر السرطان ودحره موضعيا، من دون أدنى تدخل جراحي. وفي الوقت نفسه، كان لتكنولوجيا النانو الحيوية أعمق الأثر في تحقيق نجاحات مستمرة في الابتكارات المتعلقة بموضوع هندسة زراعة الأنسجة في جسم الإنسان، خاصة في مجال طب وجراحة اللثة والأسنان.

# ما المقصود بطب النانو؟

لم يجد مُصطلح طب النانو Nanomedicine صعوبة في أن يحتل مكانا مهما وبارزا في قائمة المُصطلحات الطبية والدوائية، وأن يتردد في كل المؤتمرات الطبية والدوريات العالمية المهتمة بالعقاقير الطبية والرعاية الصحية. وإذا ما أردنا أن نَضعَ تعريفا محددا لهذا المصطلح، فسوف نُعرفه بأنه مجموعة من تقنيات

طبية حديثة تقع تحت مظلة تكنولوجيا النانو لتشمل كل ما يتعلق بالمجالات الطبية المختلفة الرامية إلى تحسين صحة الإنسان والحفاظ على سلامته. وقد أخذت تلك التكنولوجيا على عاتقها منذ بداية هذا القرن تقديم ابتكارات واختراعات تقنية مُذهلة تخص مجالات الطب والدواء، والكشف المبكر عن الأمراض والأورام. ولعل النسبة الكلية لمبيعات المواد الطبية المُنتجة بواسطة تكنولوجيا النانو في العام 2007، والتي بلغت نحو 15 في المائة من إجمالي المبيعات الكلية للمواد والأجهزة النانوية (146.4 مليار دولار) لخير دليل على ما يحققه هذا الفرع الحيوي المهم من نجاحات متواصلة ومستقبل واعد.

ومند بزوغ الألفية الثالثة، قام طب النانو بتحقيق خطوات رائدة تقود العالم اليوم إلى ثورة طبية شاملة، تمثلت في تغيير كامل لمفاهيم طرق العلاج التقليدية وتطوير تقنيات التشخيص والكشف المبكر عن الأمـراض والأورام. ومن الجدير بأن يذكر هنا، أنه خلال السـنوات الثلاث الماضية، ونتيجة للتقدم السريع والمتقن في مجال بحوث تكنولوجيا النانو الحيوية خُققت طفرات مثيرة تمثلت في ابتكار أنواع متقدمة من أجهزة التوصيف وظفت من أجل فهم وتحليل بنية وتركيب الحامض النووي DNA للإنسان والفيروسات على حد سواء. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى معرفة سلوك الأمراض والفيروسات وميكانيكيــة حركتها وتنقلاتها داخل الجســم ومعرفة الطرق والحيل التي تسلكها لمهاجمة مكونات وجزيئات الخلايا الحية في أعضاء الجسم. ويوضح الشكل (9 - 1) معدلات النمو المتزايدة في إنتاج الأدوية والعقاقير المصنعة بتقنيات تكنولوجيا النانو مُمثَّلة في التزايد المستمر في منح براءات الاختراع لتلك المنتجات المُحتكرة من قبل شركات الدواء العالمية ومراكز البحوث المهتمة والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 400 براءة خلال الفترة من العام 2000 إلى منتصف (1) العام 2008.

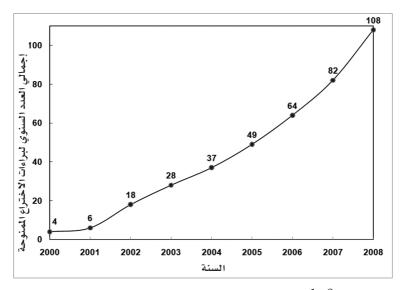

الشكل (9-1): إجمالي العدد السنوي لبراءات الاختراء المنوحة في مجال 2000 - الطبية المُصنعة بواسطة تقنيات تكنولوجيا النانو في الفترة بين 2000 منتصف العام 2008 (المصدر: الشكل تم تنفيذه بواسطة مؤلف هذا الكتاب وفقا للبيانات الإحصائية المُستقاة من المرجع الرقم 1)

# طب النانو لتشخيص الحالة الصحية

كما سبق ذكره، فإن تكنولوجيا النانو تتيح للإنسان إنتاج مواد ومُصنعات جديدة من خلال التلاعب بذرات المادة وإعادة ترتيبها بالشكل والحجم المناسبين لكي تظهر معهما صفات جديدة لم تكن متأصلة في المادة الأصلية. وقد أدى التحكم في هيكلة المواد المُستخدمة كعقاقير طبية وتصغير أحجام حبيباتها إلى زيادة في قدرات وخواص تلك المواد، مما سمح لها بالتفاعل والتطبيق مع محتويات خلايا الأعضاء الحية. وليس ثمة تأكيد على أن الصفات الفريدة غير المألوفة التي اكتسبتها تلك المواد النانوية المُخلقة قد أدت إلى طفرات كبيرة في طرق العلاج ووسائل الرعاية والمتابعة الصحية. كما كان لها أبلغ الأثر في تقديم الكثير من الحلول الابتكارية مما فعّل مجال الطب الوقائي، وعزّز القُدرات التقنية المستخدمة في التشخيص والكشف المُبكر عن الداء.

هذا ويعد الطب الوقائي أحد أهم المجالات الطبية؛ حيث يعتني بتوظيف مهارات الأطباء والفاحصين لتعزيز صحة الإنسان ومنع حدوث المرض، مع تسخير كل الأجهزة المستخدمة في الفحوصات الطبية المتعلقة بالاستكشاف المبكر للمرض من خلال رصد الكاشفات الحيوية Biomarkers (2) والأعراض المرتبطة والتي تعد نذيرا ببدء حدوث تغيرات حيوية غير محمودة في الجسم تؤدى غالبا إلى تفشى إصابته بالمرض.

# • المختبر المحمول على شريحة

لقد كان لتكنولوجيا النانو أبلغ الأثر في ريادة قطاع الطب الوقائي نحو استنباط طرق تشخيصية عالية الدقة تُستخدم فيها أجهزة الفحوص عالية الحساسية. وقد أتاحت تكنولوجيا النانو للمرضي غير المتخصصين إجراء بعض من التحاليل الطبية الدقيقة، مثل متابعة نسبة التغير في مستوى تركيز الغلوكوز في الدم الذي يتم من خلال فحص قطرة واحدة لعينة من الدم يتم إسقاطها على شريحة إلكترونية متصلة بجهاز صغير لا يتعدى حجمه حجم الهاتف النقال. ومن المُنتظر أن يؤدي التقدم في تصنيع مثل هذه الأجهزة إلى زيادة رفعة استخداماتها لتشمل التحاليل المتعلقة بإجراء صورة كاملة للدم، ونسب وجود الكوليسترول بأنواعه فيه، ومتابعة مدى التقدم في العلاج الدوائي من فيروس ما، وذلك من خلال إجراء تحليل دورى للدم طوال فترة العلاج. وسوف يتاح كل هذا خلال السنوات الخمس القادمة على الأكثر، وذلك من خلال أجهزة تحليل صغيرة يُطلق عليها اسم «المختبر المحمول على شريحة Lab-on-a-Chip»، نظرا إلى صغره الذي لا يتعدى حجم شريحة من شرائح أجهزة الحاسوب، كما هو موضح في الشكل (9 - 2 «أ»). وتعتمد فكرة تحليل الدم من خلال هذا الجهاز على أخذ عينة صغيرة جدا من دم الإنسان تُحقن داخل خزان مثبت بالجهاز ومتصل بشبكة من الأنابيب ميكرومترية حيث تمزج بداخلها العينة بمحلول الفحص المُنظم، كما هو مبين بالشكل (9-2 (e.y.)).

وقد أدى التقدم في تقنيات صناعة خراطيش نفاثات الأحبار المستخدمة في الطابعات القائمة على علم الموائع الميكرومتري Microfluids، والتي يتم فيها ضخ سوائل الأحبار إلى قنوات ميكرومترية ضيقة حيث تتم عملية المزج - أدى إلى إحراز تقدم كبير في صناعة المختبرات المحمولة التي تعتمد حركة السوائل ومزجها بعضها ببعض على نفس الأسس التقنية الخاصة بنفاثات الأحبار ومن دون استخدام أي

مضخات تتحكم في توجيه العينة أو محلول الفحص أو دفعها إلى مكان المزج في الأنابيب. ومن المرجح أن يؤدي التقدم المتلاحق في أبحاث علم الموائع الميكرومتري، إلى مزيد من التطوير المتعلق بتصنيع تلك المختبرات المحمولة وتصغير أحجامها.



الشكل ((9-2): الشكل في (أ) يبين صورة لنموذج حقيقي لجهاز «المُختبر المحمول» تم إنتاجه واختباره في العام 2006 (المصدر المرجع الرقم 2). ويوضح الشكل التخطيطي في (ب) شرحا تفصيليا خاصا بمكونات الجهاز، صممه مؤلف هذا الكتاب)

# ● الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

يقوم جسم الإنسان في كل لحظة بتغيير خلاياه القديمة وإحلالها بخلايا جديدة أخرى حيث يتم أثناء عملية التغيير والإحلال هذه، قتل جميع الخلايا القديمة المراد تبديلها والاستغناء عنها، وذلك في عملية بيولوجية روتينية يقوم بها الجسم السليم. وعلى الرغم من السلاسة الظاهرة في تلك المهمة الروتينية، إلا أنه قد يحدث في أحيان ليست بالقليلة، ولظروف معينة مازالت تحتاج إلى كثير من الدراسة والتفسير، يحدث تغير أو انحراف جيني Genetic Mutation، ينجـم عنه ميلاد بعض الخلايا الجديـدة التي لا يجب أن تُولد، أو أن يفشل الجسم في قتل خلاياه القديمة المراد تبديلها بأخرى جديدة، وتبدأ من هنا المشكلة الناتجة عن رعونة عمليات الإحلال والتبديل التي تؤدي إلى انقسامات عشوائية في خلايا تلك المنطقة المصابة من الجسم، المارقة عـن أصول وقواعد النُظـم الحيوية، مُولدَة بهذا «بؤرة سـرطانية» لا يتعدى حجمها بضعة ميكرومترات قليلة يصعب اكتشافها في تلك المرحلة المبكرة من الإصابة، وسرعان ما تنمو هذه البؤرة وتتكاثر، مكونة خلايا سرطانية Cancer Cells، تؤثر بنموها السريع على طبيعة وسلوك الخلايا المتاخمة لها في العضو المصاب نفسه أو في خلايا أعضاء أخرى مجاورة، مما يؤدي في النهاية إلى تكون ورم Tumor سرطاني، كما هو موضح في الشكل (9-5).

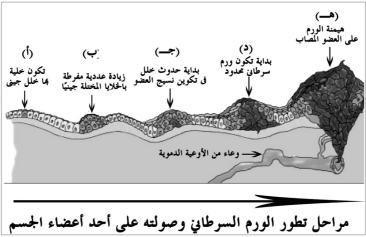

الشكل (9-2) مراحل تطور الورم السرطاني الناشئ عن خلل بانقسامات الخلايا الحية في أحد أعضاء الجسم (المصدر: الشكل نُفّذ بواسطة مؤلف هذا الكتاب)

ويتضح من هذا، أن عملية اكتشاف وتحديد بؤر الخلايا السرطانية وانقساماتها خلال المراحل المبكرة من الإصابة تُعد مسألة صعبة تقنيا، وذلك نظرا لصغر أحجام تلك البؤر التي تفوق دقة الأجهزة المستخدمة في اكتشافها، ومن ثم فإن تلك الخلايا الصغيرة حجما والمتواضعة كمّا تكون عادة خارج نطاق دقة الأجهزة، ولذلك لا تُدرك ولا تكتشف إلا بعد أن تكون قد تكاثرت وزادت نسبة وجودها. وليس ثمة شك في أن الكشف المبكر عن السرطان يمثل خطوة مهمة وأساسية في العلاج، نظرا إلى أن معظم الأورام السرطانية لا يُكشف عنها إلا في حالات متأخرة عندما تصل أحجامها إلى أحجام ضخمة تحتوي على عدة ملايين من الخلايا السرطانية، استفحل انتشارها بالعضو المصاب من الجسم.

وقد أتاحت تكنولوجيا النانو آفاقا جديدة وإضافات فريدة لعمليات التشخيص المبكر للسرطان من خلال فئة متقدمة من المواد تُعرف باسم البلورات النانوية Nanocrystals التي يُطلق عليها المواد تُعرف باسم «النقاط الكمية Quantum Dots وغيرهما) والتي أيضا اسم «النقاط الكمية CdS أو الكادميوم سلفيد CdS وغيرهما) والتي يتم تحضيرها على هيئة حُبيبات كروية الأشكال ذات أبعاد متجانسة، يتم تحضيرها على هيئة حُبيبات كروية الأشكال ذات أبعاد متجانسة، البلورات النانوية، فإنها تسلك سلوك النومترات. ونظرا إلى تدني أحجام تلك التمتع بخواص بصرية وموصولية متميزة، لا تمتلكها أي مادة أخرى الشباء الموصلات. ومن أجل الحصول على خواص بصرية أفضل ولضمان عدم تعرض خلايا الجسم للتسمم بهذه المواد المعروفة بشدة ولضمان عدم تعرض خلايا الجسم للتسمم بهذه المواد المعروفة بشدة السُمية، فإن حبيبات البلورات النانوية تُغلف بطبقتين، الطبقة الأولى مكونة من سلفيدات الزنك ZnS، أما الطبقة الخارجية للحبيبة فهي مكونة من مادة السيليكا SiO2.

هذا ويتم تحميل بروتينات PEG الأجسام المضادة الخاصة بالخلايا السرطانية - يتم تحضيرها معمليا بكل يسر - على الأسطح الخارجية لتلك الحبيبات كي تعلق بها وتترسب على أسطحها الخارجية. لذا، عند

حقن المصاب بمحلول يحتوي على تلك الحبيبات، فإن الأجسام المضادة المُشتقة من بروتينات الخلايا السرطانية والعالقة بسطح الحبيبات تقوم بدور المرشد في توجيه الحبيبات إلى مواقع الخلايا السرطانية بالجسم دون غيرها من الخلايا غير المصابة. ومن ثم، فعند تعريض الجسم لموجات من الأشعة تحت الحمراء باستخدام تقنية الليزر، يعمل هذا على إثارة تلك الحبيبات الموجودة بالخلايا السرطانية فتتوهج معطية بذلك صورة خريطة محددا عليها وبأعلى دقة أماكن تواجد الخلايا السرطانية وانتشارها بالعضو المُصاب، مهما بلغ صغر هذه الخلايا أو قلت أعدادها. وقد كان لهذه الفئات المستحدثة من المواد النانوية أعمق الأثر في إحراز تقدم هائل في التصوير الجزيئي Molecular Imaging للكشف المبكر عن الأورام الذي يشهده عالمنا اليوم، خاصة في الكشف عن الأورام السرطانية المبكرة في الثدى.

# الأدوية والعقاقير النانوية

تتصدر اليوم العقاقير الطبية، المركبة من حبيبات نانوية تقل مقاييس أبعاد أقطارها عن 20 نانومترا، رأس قائمة الأدوية والعقاقير الطبية من حيث الكفاءة والأمان. وقد تم تصميم المواد النانوية الخاصة بتلك العقاقير كي تتلاءم مع الأحجام المختلفة للجزيئات الحيوية Biomolecules الموجودة بالجسم، وكذلك مع أحجام الفيروسات والبكتيريا التي يُصاب بها الجسم. وتعتمد الأدوية النانوية في أداء مهامها، على صغر أحجامها الذي يمنحها ميزة التخفي عن جهاز المناعة على صغر أحجامها بالجسم، الذي يقاوم وجود أي أجسام المناعة عليه، فينقض عليها ويهاجمها بواسطة جنوده من الأجسام المضادة عليه، فينقض عليها ويهاجمها بواسطة جنوده من الأجسام المواد الذكية، فإن صناعة الدواء المعتمدة على تقنيات تكنولوجيا النانو قد بدأت منذ فترة وجيزة في تقديم أدوية وعقاقير طبية فريدة تتوافر فيها المزايا التالية:

- زيادة في نسبة التوافر البيولوجي <sup>(3)</sup> للدواء.

- تقليل نسبة سمية الدواء، وذلك من خلال تمكين الدواء من الوصول بصورة مباشرة إلى الخلية المصابة بعينها، من دون المكوث طويلا في محطات أخرى بالجسم.
  - تحسين في توزيع المادة الفعالة للدواء بخلايا الجسم المصابة.
- التحكم في معدل خروج المادة الفعالة للدواء من خلال تصغير أقطار مسام الكبسولات المغلفة له، مما يعني زيادة في فعالية الدواء، وتخفيض كمية الدواء اللازمة، وأيضا تقليل عدد الجرعات المطلوبة للشفاء.

وتُعد العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية للإنسان كمضادات الاكتئاب مثالا جيدا لشرح ميكانيكية عمل تلك الحبيبات الدقيقة المُكونة للعقار الطبي في العمل تحت مختلف الظروف ومتناقضات الحالة المزاجية للإنسان، فمن المعروف أن الاكتئاب ينتج عادة عن تغير في تركيزات جزيئات ناقلات الإرسال العصبية (4) بشكل مفاجئ لتصبح عالية التركيز مثلا، وتعمل الحبيبات النانوية المكونة لمضادات الاكتئاب (5) بالتركيز على تلك الظاهرة ورصد التغيرات المصاحبة لها، وذلك من خلال الهيمنة على جزيئات ناقلات الإرسال العصبية المتجهة من وإلى المخ، فتعمل على إتلاف الزائد منها وإعاقة مسارها، وبذلك يقل تركيزها لتصبح دائما عند مستوى التركيز الطبيعي بما يتحقق معه ثبات الحالة النفسية واعتدال المزاج العام للمريض.

وبعيدا عن علاج الحالة النفسية للإنسان ولكن باستخدام فلسفة علاجية مشابهة، تتحقق اليوم نتائج مبشرة في مكافحة الفيروس HIV المسبب لمرض فقدان المناعة المكتسب الذي يتم اختصاره باللغة الإنجليزية فيعرف باسم AIDS، وذلك عن طريق تعطيل مسار الفيروس ومنع نفاذه إلى خلايا كرات الدم البيضاء حتى لا يهيمن عليها جاعلا إياها معامل مسخرة لإنتاجه. ويعتمد نجاح هذه المهمة على صغر أحجام حبيبات المواد الكيميائية المستخدمة في تركيب العقاقير الطبية الخاصة لمكافحة هذا الفيروس الشرس.

# توصيل الدواء

من المعروف أن نجاح أي عقار طبي يعتمد أساسا على طريقة تعاطيه وميكانيكية توصيله إلى الجزء المُعتل داخل جسم المريض، وذلك في أقل مدة زمنية ممكنة وبأقل تأثيرات جانبية محتملة، لذا فليس من الغريب أن تتنافس شركات الأدوية المختلفة في احتكار طرق فريدة معنية بتوصيل الدواء داخل جسم الإنسان وأن تهمين تلك الشركات على تقنيات وصول جزيئات الدواء إلى المكان المراد من دون تعثر أو خلل في التوجيه. ويعد رفع قيمة التوافر الحيوي لأي دواء من الأمور الصعبة التي لا تتأتى عن طريق زيادة نسبة جزيئات المواد الكيميائية الداخلة في تركيبه أو زيادة الجرعة التي يتعاطاها المريض، لأن هذا يؤدي إلى زيادة في نسبة سميته مما ينجم عنه عواقب وخيمة.

وتعد تكنولوجيا النانو المعول الرئيسي المستخدم لتطوير منهاج العقاقير الطبية والأدوية من خلال زيادة نسبة توافرها الحيوى بالدم وذلك عن طريق استحداث أساليب مبتكرة. وتقوم تلك التكنولوجيا بتقديم حلول ونماذج مبتكرة ومتقدمة أدت إلى نجاحات كبيرة ومتقنة في عمليات توصيل ونقل الـدواء Drug Delivery، المتمثلـة في رفع القدرة على نقـل جزيئات المادة الكيميائية الفعالة للدواء إلى خلية بعينها من خلايا الجسم دون غيرها نقلا مباشرا وفي أقل فترة زمنية. فعلى سبيل المثال، يتم تصميم وإنتاج كبسولات من البلمرات مسامية التركيب Porous Polymer حيث تحتوى جدرانها على عشرات الآلاف من الفجوات المسامية التي تسمح بدخول جزيئات مادة الدواء لتستقر داخلها. وعند تناول هذه الكسولات وبمجرد وصولها إلى العضو المعنى أو المكان المراد علاجه بالجسم، فإن الكبسولة تبدأ في الانقسام إلى أجـزاء صغيرة ثم إلى جزيئات أصغر فأصغر. ونظرا لوجود حبيبات المادة الكيميائية للدواء داخل نسيج تلك الكبسولات، فإنها لا تخرج دفعة واحدة وإنما تتسرب وتنطلق من مخابئها المسامية بمعدلات زمنية محسوبة -Time released Drug، مما يتيح للمريض أن يتعاطى كبسولة واحدة منها فقط طوال المدة الزمنية المقررة للعلاج بدلا من تعاطيها يوميا لعدة مرات. وتُعرف هذه الأدوية المتاحة الآن باسم العقاقير الطبية ممتدة المفعول. ومثال آخر، تلك الحبيبات النانوية لأكسيد الحديد الأسود المغناطيسي Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> التي يتم خلط نسبة وزنية منها مع حبيبات المادة الفعالة للدواء بحيث يتم شحنهما معا داخل كبسولة مُصنعة من البولمر مسامي التركيب. وبمجرد تناول المريض لهذه الكبسولة يقوم الطبيب بتعريض منطقة الجسم الخارجية والتي يقبع تحتها العضو المراد علاجه لمجال مغناطيسي وذلك عن طريق استخدام جهاز يدوي صغير، يشبه فأرة الكمبيوتر، يؤثر على الحبيبات المغناطيسية الموجودة بداخل الكبسولة، مُسببا لها اهتزازات تعمل على إرغام حبيبات مادة الدواء على الخروج من خلال الفتحات المسامية للكبسولة وتقديم جرعة دوائية محلية الموضع للجزء المصاب بالعضو، تماما وكأننا قد قمنا بعملية حقن موضعي للعضو الداخلي!

ويجري العمل في هذه الآونة، على تأهيل عدد من المواد النانوية الجديدة كي يتم توظيفها في علاج حالات أكثر تعقيدا وأشد صعوبة وهي الخاصة بالخلايا العصبية. ومن المرجح أن تنجح المحاولات والأبحاث، الخاصة بزراعة تلك المواد بالمخ والاعتماد على صغر أحجامها، في أن تخدع الحاجز الدماغي الدموي (6) لتتسلل من خلاله حيث تمكث به محرزة الهيمنة الكاملة على نشاط خلايا الدماغ وتحفيزها كهربيا من خلال إطلاق موجات عصبية Neurotransmitters لها القدرة على علاج بعض من الأمراض العصبية المستعصية مثل الزهايمر والشلل الرعاش.

كذلك أدى التطور المستمر والسريع في بحوث طب النانو إلى ابتكار أنواع متطورة من المستحضرات الطبية المذيبة للتجلط الدموي، والتي تتألف من حبيبات نانوية متناهية في الصغر تكون قدادرة على اختراق الحاجز الدماغي الدموي وخداعه، حيث تذهب مباشرة إلى المخ لتستقر داخل شرايينه، مما يتيح لها التعامل المباشر مع تلك الجلطات الدموية وإذابتها إذابة موضعية من دون أدنى تدخل جراحى.

# طب النانو: سلاح البشرية لدحر السرطان

# ● الطرق التقليدية المستخدمة لمكافحة السرطان

من المؤسف تأكيد أن معدلات الوفاة العالمية الناجمة عن الإصابة بمرض السرطان لم يطرأ عليها أي تحسن أو تغيير كبير، فظلت تقريبا كما هي منذ بداية العقد الخامس من القرن المنصرم. ومن المحزن أيضا معرفة أن هذا المرض مازال

يحصد أكثر من 25 في المائة من المجموع الكلي لحالات الوفيات بالدول النامية. وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته البشرية خلال السنوات الثلاثين الماضية في معرفة وتحديد الأسباب المؤدية إلى الأورام السرطانية، فإن تلك الجهود المضنية لم تترجم بعد إلى إحراز تقدم مماثل للعلاج والشفاء النهائي من المرض. فكما هو معروف، فإن الطرق التقليدية المستخدمة لمعالجة الأورام السرطانية إما أن تكون عن طريق التدخل الجراحي، وإما عن طريق العلاجين الكيميائي Chemotherapy، أو الإشعاعي Radiotherapy.

وغني عن التوضيح، أن الأجزاء المصابة بالأورام السرطانية تكون أكثر حساسية للحرارة وذلك إذا ما قورنت بغيرها من الخلايا والأنسجة السليمة بالجسم. لذا، فمنذ أواخر تسعينيات القرن السابق استغلت تلك الخاصية في محاولات للهيمنة على الورم السرطاني حين ظهوره في منطقة ما من الجسم والقضاء عليه محليا في المنطقة المصابة، وذلك عن طريق إخضاعه للتأثير الحرارى بواسطة تقنية حديثة تُعرف باسم «العلاج بالتذرية الحرارية Thermal Ablation Therapy. وقد أعطت هذه التقنية كثيرا من الأمل في القضاء على الأورام الخبيثة، حيث ثبت تفوقها على الطرق التقليدية المعروفة التي دائما ما ينتج عنها تهتك وتدمير للخلايا السليمة المجاورة للخلايا المصابة، كما هو الحال في طريقتي العلاج الكيميائي والإشعاعي. هذا بالإضافة إلى أن طريقة التذرية الحرارية، التي يستخدم فيها شعاع من الليزر الموجــه بدقة صوب الورم الخبيث، أظهرت نتائج مشــجعة في علاج بعض الحالات المتأخرة، والتي يكون فيها الورم قد استفحل وتوغل بالجسم منتقلا إلى خلاياه الليمفاوية التي تنقله بدورها وبصورة عشوائية وسريعة لأجزاء الجسم كله. بيد أن استخدام تلك التقنية يؤدي إلى ارتفاع حاد في درجة حرارة خلايا الجسم، مما ينجم عنه عواقب وخيمة وتأثيرات سيئة على الخلايا والأنسـجة السـليمة، مما يعرضهما للتهتك أو إلى تدهور حاد وفشل دائم في أداء وظائفها البيولوجية.

وعلى الرغم من التقدم التقني في طرق وأساليب العلاج بهذه الطريقة، واستخدام مصادر متنوعة من الطاقة المؤدية إلى رفع درجة الحرارة مثل الموجات فوق الصوتية ذات الترددات العالية، أو إرسال ذبذبات ترددية من خلال

المجالات المغناطيسية أو الكهربية، إلا أن هذه الجهود دائما ما تصطدم بكثير من العوامل الفنية الدقيقة مثل عدم تجانس أنسجة الجسم للموصلية الكهربية، الدقة في اختيار أماكن مواضع الأقطاب الكهربية، أبعاد الخلايا وأحجامها والتي ليس من السهولة استهدافها حراريا دون غيرها من الخلايا المتاخمة لها. كل هذه المعوقات والصعاب التقنية وغيرها أثرت بصور سلبية في انتشار تلك الطريقة المتقدمة وتطبيقها على نطاق أوسع في علاج الأورام السرطانية.

لذا فقد أيقن العلماء أن أغلبية الطرق التقليدية المستخدمة حاليا – حتى الحديث منها – للفتك بالأورام الخبيثة أو الحدّ من انتشارها تؤدي في أغلب الأحيان إلى آثار سلبية حادة وتأثيرات وخيمة، ومن ثم أضحت الحاجة إلى توظيف تقنيات علاجية جديدة، تُستخدم في قهر الورم السرطاني والقضاء النهائي عليه من دون أن يؤدي ذلك إلى أي أثار سلبية، مطلبا مُلحا للمرضى والمعالجين على حد سواء. وقد أعطت تقنيات طب النانو الكثير من الأمل في استهداف الأورام السرطانية والتعامل معها وحدها دون غيرها من الخلايا غير المصابة، حيث أكدت جميع النتائج التي أُجريت على حيوانات التجارب أو المتطوعين من البشر نجاح الطرق القائمة على هذه التكنولوجيا المتقدمة في قتل تلك الخلايا الخبيثة من دون أي آثار بيولوجية وخيمة قد تطرأ على الجسم البشري في أثناء العلاج أو بعده.

# • موصلات الدواء لاستهداف السرطان

قاد التقدم المذهل في بحوث علم وتكنولوجيا النانو إلى ابتكار أنواع متميزة من موصلات الأدوية المتخصصة في قهر وإزالة ما يُعرف بسرطان الخلايا النجمية Astrocytoma الذي يُعد أكثر وأخطر أنواع السرطانات التي تصيب خلايا المخ، والتي تُمثل أكثر من 40 في المائة من حالات الإصابة بأورام المخ، حيث يتوغل ببطء داخل خلاياه مكونا ورما في منطقة ما وراء العين. ومما لاشك فيه أن وجود هذا الورم في ذلك المكان الدقيق والحساس يشكل صعوبة بالغة للأطباء في التعامل الجراحي معه أو العلاج الإشعاعي له، نظرا إلى قصور تلك المطرق التقليدية في الاستهداف الدقيق للورم وتشعباته في خلايا المخ، مما يؤدى غالبا إلى استئصال أو إتلاف خلايا سليمة مجاورة.

هذا وقد وافقت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية المريكية U.S. Food and هذا وقد وافقت إدارة الأغذية والأدوية التصريح باستخدام التصريح باستخدام أحد أدوية النانو الأكثر شهرة في العالم والذي يحمل الآن اسما تجاريا ذائع الصيت، في علاج سرطان الثدي حيث يُستخدم وبنجاح منذ ذلك الحين في استهداف الخلايا السرطانية بالثدي والقضاء عليها.

# ● قذائف الذهب النانوية لقهر السرطان

كثيرا ما يتردد على مسامعنا في هذه الآونة، ما اصطلح على تسميته بقذائف حبيبات الذهب النانوية Nano Gold Particles وقدرتها على القضاء على الأورام السرطانية، خاصة بعد أن كُرم أحد علماء العرب المتميزين، المصري الأصل الأميريكي الجنسية وهو البروفيسور/ مصطفى السيد في العام 2008 من قبل الرئيس الأمريكي السابق، وذلك لجهوده المتميزة في توظيف حبيبات الذهب الخالص للفتك بالخلايا السرطانية. وقد ارتبطت الحبيبات الذهبية باسم القذائف نظرا لأنها تنطلق عند حقنها بالجسم مثل طلقات القذائف الموجهة لتصيب الورم السرطاني في مقتل دون غيره من الخلايا السايمة. وبالإضافة إلى هذا «المسمى الوظيفي»، فقد أُطلق على نوع آخر من أنواعها العديدة مصطلح حبيبات الصدفات النانوية Nanoshell Particles، نسبة إلى تركيبها الصدفى الذي يشبه محارة كروية الشكل.

وليس ثمة شك في أن القذائف المكونة من تلك الصدفات الذهبية تُعد من أبرز وأهم المواد النانوية التي أفرزها الإبداع الذهني للإنسان، والتي تعكس مدى استفادة الإنسان من التراكم المستمر للخبرات والمهارات المبنية على الأسس العلمية والفلسفات المنطقية المدعمة بالتقنيات الفنية المتعددة التي اكتسبها الإنسان خلال رحلته الطويلة مع الزمان.

# تحضير حبيبات القذائف الذهبية معمليا

يُنسب الفضل دائما في التطبيقات الطبية والدوائية للصدفات النانوية إلى جهود مدرسة علمية رائدة بإحدى الجامعات الأمريكية وهي جامعة رايس Rice University، التي تُعد الجامعة الأكثر شهرة على مستوى العالم في مجال تكنولوجيا النانو، وذلك على الرغم من وجود عديد من المدارس العلمية

العالمية الأخرى المهتمة بالمجال نفسه. ويرجع ابتكار تلك القذائف الذهبية إلى البروفيسورة/ نايومي هالاس Naomi Halas الأستاذة بالجامعة نفسها حين تمكنت مع فريقها البحثي من تخليق حبيبات كروية نانوية من مادة السيليكا – ثاني أكسيد السيليكون  $SiO_2$  – ذات أقطار تتراوح بين 100 نانومتر و120 نانومتر وأربي أربيما توضيحيا مبينا به كيفية تحضير حبيبات القاذفات الذهبية معمليا وفقا لطريقة البروفيسورة هالاس  $\binom{(7)}{}$ .

وكما هـو مبين في الشـكل المذكور، تخلّـق في البدايـة حبيبات من السيليكا التي تُعالج أسـطحها عن طريق تحميل أمينات Amines مُخلقة لتُغطـي السـطح الخارجي للحبيبة التي يطلق عليها اسـم القالب Core. لتُغطـي السـبب ترسيب الأمينات على السـطح الخارجي لحبيبات السيليكا في أنها تعمل على تحسين قدرة حبيبات مادة القالب على اجتذاب والتقاط حبيبـات الذهب الكروية التي لا تزيـد أبعاد أقطارها على 2 نانومتر، كي تترسـب على أسـطحها الخارجية مكونة بذلك طبقة ذهب حبيبية تزداد سـمكا بزيادة الفترة الزمنية المُتاحة لعملية الترسـيب ليصل سُمكها إلى نحو 10 نانومترات. وتعمل الطبقة الذهبية – الدرع الذهبية – المترسـبة على السـطح الخارجي لحبيبات السيليكا على امتصاص موجات الطاقة الضوئية المُوجهة إلىها عند طول موجى تبلغ قيمته 810 نانومترات.

وفور الانتهاء من تحضير القذائف الذهبية، نكون بذلك على وشك تحريك طاحونة الحرب مع الخلايا السرطانية مهما بلغ صغرها ومهما تعاظمت كثافة أعدادها، وتشعبت أماكن وجودها بالجسم. ولنفس الغرض الذي تم توضيحه سلفا، تُحضّر بروتينات الأجسام المضادة من الخلايا السرطانية حيث تُرسب على سطح طبقة الحبيبات. وبعد ذلك الاستعداد الجيد تُشحن تلك الحبيبات في محلول ليحقن به المُصاب، حيث تقوم الأجسام المضادة بتوجيه قذائف الحبيبات للذهاب إلى ساحة القتال، لتحتل الحبيبات أسطح الخلايا المصابة فقط، دون غيرها، كما هو موضح في الشكل (9-5).

وبعد مرور ساعات قليلة (نحو ست ساعات أو أقل)، وبعد التأكد من وصول هذه القذائف إلى مواقعها الاستراتيجية في قلب مواقع العدو السرطاني، يبدأ تسليط كم إشعاعي ضوئي من موجات الأشعة تحت الحمراء بطول موجى يبلغ

810 نانومترات نحو الأماكن المُصابة، وذلك لفترة زمنية قصيرة جدا، لا تزيد على ثلاث دقائق. وبمجرد امتصاص حبيبات الذهب النانوية المكونة للطبقة الخارجية للقذيفة الضوء المُسلط عليها ، القادم من الأشعة تحت الحمراء، تتحول الطاقة الضوئية المُمتصة بها إلى طاقة حرارية، حيث ترتفع درجات حرارة أسطحها الخارجية لتصل إلى نحو 42 درجة مئوية، تكون كافية تماما لتكوي وتحرق - إن جاز التعبير - كل الخلايا السرطانية المصاب بها العضو، وتدميرها بنجاح كامل، وصلت نسبته إلى 100 في المائة!

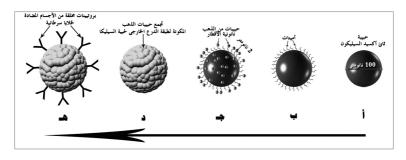

الشكل (9-4): رسم توضيحي يبين الخطوات المعملية المتبعة في تحضير حبيبات الصدف الذهبية المستخدمة كقذائف قاتلة لدحر الأورام السرطانية في مراقدها بكفاءة وأمان. ويتم في عمليات التحضير تجهيز حبيبات من المسيليكون لتكون على هيئة كُريات صغيرة ذات أقطار لا تزيد على 100 نانومتر (أ)، ثم تأهيل أسطحها الخارجية كي تكون قادرة على جذب وترسيب حبيبات الذهب النانوية، وذلك من خلال تعليق وشبك أمينات على تلك الأسطح (ب)، بعد ذلك تتم عملية ترسيب كريات الذهب النانوية على أسطح حبيبات المسيليكا حيث تلتقط الأمينات تلك الحبيبات التي لا تزيد أبعاد أقطارها على 2 حبيبات السيليكا مُكونة بذلك دروعا ذهبية على هيئة طبقات رقيقة يتراوح سمكها بين 2 و20 نانومتر (د). وبعد ذلك نسلح تلك المدرعات الذهبية من خلال تحميل بروتينات أجسام نانومترا (د). وبعد ذلك نسلح تلك المدرعات الذهبية من خلال تحميل بروتينات أجسام مضادة لخلايا سرطانية (على شكل حرف Y في الشكل هـ) تُحضَّر معمليا حيث تُوظف تلك الأجسام لتقوم بعمل الربان أو المرشد في توجيه تلك القذائف إلى مكامن وجود الخلايا السرطانية بالجسم (المصدر: الشكل تم تصميمه وتنفيذه بواسطة مؤلف هذا الكتاب، وذلك وفقا لما قامت به هالاس من تجارب رائدة).

وتدور الآن المنافسات العلمية الشريفة بين مختلف المدارس العلمية المهتمة بهذا الموضوع، حيث تجري دراسة وبحث إمكانية امتصاص حبيبات الذهب للضوء القادم بموجات طولية لها قيم أعلى مما هي عليه الآن. ومع

#### الطب النانوي

تطوير سـمك الطبقة الذهبية الخارجية وتعديـل مقاييس أقطار الحبيبات الذهبية المُكونـة للدروع الخارجية من القذائف، فإن هذا سـوف يؤدي إلى زيادة في قدرة الحبيبات على التعامل مع بؤر سرطانية تقع بعيدة عن سطح الجلد؛ لذا فمن المرجح أن يتم الكشف قريبا عن توظيف هذه التقنية في قتل الكيانات السرطانية الموجودة بخلايا أعضاء الجسم، مثل الرئتين والكبد.



الشكل (9-5) صورة مجهرية لعينة أُخذت من ثدي مُصَابة (8) توضح وجود خلايا سرطانية (منطقة يمين الصورة) متاخمة لخلايا الثدي السليمة (منطقة يسار الصورة)، وتقوم قذائف الحبيبات الذهبية (الحبيبات كروية الشكل الموجودة على أسطح الخلايا السرطانية) التي سبق تحضيرها ودعم أسطحها الخارجية بالأجسام المضادة (انظر الشكل (8-5)) باستهداف الخلايا المصابة وحدها فتتوجه إلىها. ويمجرد وصول تلك الحبيبات إلى «مهابطها» على السطح الخارجي للورم تُعرّض لمصدر ضوئي له القدرة على اختراق جسم الإنسان (موجات من الأشعة تحت الحمراء بواسطة مصدر خارجي من أشعة الليزر) فتبدأ حبيبات القذائف الذهبية بامتصاص تلك الأشعة مما يرفع من درجات حرارتها لتصل إلى نحو 42 درجة مئوية، ناقلة تلك الحرارة إلى سطح الورم السرطاني فتقضي نهائيا عليه (تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب).

ووجود تلك النسبة الضئيلة جدا من الحبيبات الذهبية داخل الجسم بعد الانتهاء من مهامها القتالية لا يسبب أي مشاكل صحية على الإطلاق، وذلك لأن فلز الذهب يتوافق مع الأوساط البيولوجية بجسم الإنسان ولا يسبب وجوده بالجسم أي مشاكل تتعلق بالتسمم، لذا فهو صديق بيولوجي للإنسان الذي يستعين به منذ قديم الأزل في مجال طب الأسنان.

وعلى الرغم من أن النتائج المُشار إليها هنا قد تم الحصول عليها من اختبارات معملية متعددة أُجريت على فتران المعامل التي زُرعت خلايا سرطانية في أعضائها، فإن من المنتظر في خلال الأعوام الثلاثة القادمة أن يواصل العلماء جهودهم في تلك التجارب المهمة باستخدام حيوانات معملية أخرى مثل الأرانب ثم القردة. ونكون بذلك قد قطعنا شوطا كبيرا فيما قبل الاختبارات السريرية المُنتظر إجراؤها على البشر بعد سنتين من الآن على الأكثر.

# طب النانو والداء السُكري

يمثل داء السُكري، خاصة النوع الثاني (9) منه، مشكلة كبيرة تتزايد خطورتها سنة بعد الأخرى وذلك نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة وقلة الحركة، مما أدى إلى تفشي وباء السمنة وارتفاع أعداد المصابين بهذا الداء في جميع أرجاء العالم، خاصة عند الأطفال والمراهقين. ويُعد هذا الداء هو السبب الرئيسي لفقدان البصر عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و74 عاما، والمسؤول الأول عن أمراض الفشل الكلوي لتلك الفئة العمرية. ويؤدي هذا الداء في كثير من الأحيان إلى مشاكل خطيرة في القلب، كما يُضاعف من خطر الإصابة بالذبحات الصدرية والسكتات الدماغية. ويمثل هذا النوع من الداء السكري خطورة كبيرة، حيث إن المصاب به لا تظهر عليه أي أعراض خلال المرحلة المبكرة من الإصابة، لذا فغالبا ما يُكتشف بمحض المصادفة، مما يؤدي إلى مضاعفة الآثار الجانبية المترتبة على الإصابة به وتأخر العلاج.

وقد أسهمت تكنولوجيا النانو إسهاما كبيرا في توفير طرق التشخيص الفعالة والدقيقة القادرة على تحديد ورصد الجينات المرتبطة بالداء السكري من النوع الثاني، والتمييز بينها وبين جينات النوع الأول من الداء . وقد أدى هذا إلى توفير طرق متقدمة للفحص متاحة الآن وعلى المستوى التجارى بمعامل التحاليل المتخصصة،

مما يزيد من مقدرة المعالجين على وصف الدواء السليم المرتبط بالحالة، الأمر الذي يقصّر الفترة الزمنية المطلوبة في العلاج. وتُجرى الآن الأبحاث على تقديم صيغ كيميائية مركبة من حبيبات نانوية تحتوي على الأنسولين ومُصَممةٌ بحيث تكون قادرة على عبور كل الحواجز الفسيولوجية الموجودة بالجسم وذلك من أجل تقديم جرعات فعالة من العقاقير الدوائية بصورة فعالة وسريعة.

هذا وقد تحقق أخيرا النجاح في تصنيع حساسات عضوية الغلوكوز متناهية الصغر تستشعر وقوع أي انخفاضات حادة في مستوى نسبة الغلوكوز بالدم. وتوضع تلك الحساسات في كبسولات ميكرومترية مصنوعة من البلمر مسامي التركيب بحيث يتم تثبيتها على سطح أي منطقة بالجسم. وعند الخطر وبمجرد هبوط مستوى الغلوكوز بالدم تقوم تلك الحساسات بإرسال إشارات معينة إلى الهاتف النقال الخاص بالمريض الذي يأخذ على الفور جرعة من الأنسولين. وتُجرى الآن تجارب تطوير هذه الحساسات بحيث تضاف خزانات صغيرة تحتوي على جرعة من الأنسولين تُحقن بحيث تضاف خزانات صغيرة تتصل بالخزان فتقوم بضخ الجرعة الملائمة داخل الجسم من خلال إبرة تتصل بالخزان فتقوم بضخ الجرعة الملائمة بناء على إيعاز من الحساس. ويمثل نجاح تلك التجارب أملا كبيرا يتعلق به مئات الملايين من البشر المصابين بالداء السكرى.

# أمراض القلب والأوعية الدموية

على الرغم من وصول البشرية إلى قرب نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فما زالت أمراض القلب هي الهاجس الأكبر والمسؤول الأول عن نحو 50 في المائة من الوفيات حول العالم. ومن المعروف، أن السبب الرئيسي وراء أمراض القلب يرجع إلى تكوّن طبقات من الدهون على الجدران الداخلية للأوعية والشرايين الناقلة للدم، مما يؤدي إلى نقص في مرونة تلك الأوعية وتصلبها، كما يؤدي إلى نقص كمية الدم المحمل بالأكسجين الواصل إلى خلايا وأنسجة أعضاء الجسم، وهذا بالتبعية يعمل على زيادة ضغط الدم. ومازال الغموض وعدم الدراية يخيمان حتى يعمل على زيادة ضغط الدم. ومازال الغموض وعدم الدراية يخيمان حتى الدهنية وتعرضها للتكسير المفاجئ مسببة معها مشاكل خطيرة ينجم عنها الدهنية وتعرضها للتكسير المفاجئ مسببة معها مشاكل خطيرة ينجم عنها حدوث الجلطات الدموية وانسداد الأوردة والشرايين الدموية.

وتتركر الآن جهود الباحثين في تحديد الأسباب الجينية المؤدية إلى تراكم تلك الطبقات الدُهنية الخطيرة على جدران الأوعية الدموية وذلك من خلال برامج بحثية مكتفة تعتمد على توظيف الكُرات الحبيبية لبلورات أشباه الموصلات النانوية (النقاط الكمية)، وكذلك الحبيبات النانوية للمواد المغناطيسية في عمليات النانوية (النقاط الكمية)، وكذلك الطبقات (10). وفي نفس الإطار صُنع أخيرا نوع جديد من الحساسات البيولوجية تُسمى بالمنار الجزيئي Molecular Beacon جديد من الحساسات البيولوجية تُسمى بالمنار الجزيئي وتتوم بدور المراقبة تتراوح أبعادها من 4 – 5 نانومترات يتم إدخالها إلى جسم الإنسان عن طريق حقنه بها، فتبحر مع الدم سابحة في أوعيته وشرايينه، حيث تقوم بدور المراقبة لرصد النوع الجيني بالجسم المسؤول عن ترسيب الدهون، ويتم نقل هذه البيانات عن طريق إشارات وومضات تسجل على أجهزة متابعة خارج الجسم (11). ومن ثم تتم مراقبة تلك الجينات وتتبع سلوكها ورصد ميكانيكية تكون طبقات الدهون على جدران الأوعية الدموية، وذلك بهدف تحديد الأسلوب الأمثل والفعال الذي يجب اتباعه لإعاقة تلك الجينات عن تأدية عملها هذا.

ومن المؤكد أن تسهم حساسات المنارات الجزيئية إسهاما كبيرا في وصف وتصميم حبيبات مواد العقاقير الطبية النانوية وتحديد المواد الكيميائية التي يجب استخدامها لإزالة طبقات الدهون المتراكمة على الأسطح الداخلية لجدران الشرايين. وسوف يؤدي التقدم في الرصد الجزيئي لجينات المرض إلى إحداث طفرة كبيرة في صناعة الدواء الخاص بإزالة الدهون وإذابتها، بحيث تتم صياغة عدد من العقاقير الطبية تتنوع في أحجام حبيباتها وفعاليتها، بحيث توصف، وفقا لحالة كل مصاب، والسلوك الجيني المسبب لتراكم الدهون داخل شرايينه الدموية، وحالته والسلوك الجيني المسبب لتراكم الدهون داخل شرايينه الدموية، وحالته محله «العقار الخص» الذي يتم تصميمه وتركيبه وفقا لحالة كل مريض. معله «العقار الجهود البحثية المبذولة والرامية إلى تقليل فرص تكون مخاطر حدوث حالات الأزمات القلبية المباغتة وانسداد الشعيرات الدموية داخل الأزمات القلبية المباغتة وانسداد الشعيرات الدموية على الرئة، صُمِّمت حبيبات نانوية قادرة على التعامل مع الفبرين الدموية.

#### دعامات القلب النانوية

يلجأ الجراحون إلى استخدام ما يُسمى بالدعامات، وذلك بغرض فتح وتوسيع شرايين القلب المصابة بضيق شديد في مساحة مقطعها نتيجة التراكم المستمر لطبقات الكولسترول على جدرانها الداخلية والذي يحول دون سريان الدم المُحمل بالأكسيجين. وتلك الدعامات عبارة عن أنابيب صغيرة أسطوانية الشكل مصنوعة من فلزات حرة، تركّب في الشريان المصاب بصورة دائمة، مما يسمح بمرور الدم من خلاله، بالإضافة إلى أن تلك الدعامات الفلزية تحول دون تراكم طبقات الدهون على الجدران الداخلية للشرايين، مما يمكن الشرايين من بناء أنسجة جديدة لأسطحها الداخلية. وعلى الرغم من وجود العديد من المشاكل التي تترتب على استخدام تلك الدعامات مثل مدوث تلوث بالدم، أو جلطة أو نزيف، فإن أخطرها يتمثل في رفض الجهاز المناعي لمادة الدُعامة الفلزية ومقاومتها بصورة دائمة، مكونا نُدبا تتراكم على الجدران الداخلية للشريان وبالتالي تُعيق سريان الدم بداخلها (11).

وقد ساهمت تكنولوجيا النانو مساهمة كبيرة في إيجاد حلول عملية للتغلب على تلك المشاكل، من خلال تغطية أسطح أنابيب الدعامات بطبقات نانوية رقيقة السمك من البولمرات. أيضا تُوظف أنابيب الكربون النانوية في إنتاج الدعامات التي تتمتع بمعاملات فائقة في المرونة والمتانة، هذا بالإضافة إلى عدم مقاومة الجهاز المناعى في الجسم لها.

# تكنولوجيا النانو للوقاية من البكتيريا والجراثيم

أجرت بعض الشركات خلال السنوات الأولى من بداية هذا القرن العديد من الأبحاث العلمية المثيرة على الحبيبات النانوية لفلز الفضة لمعرفة مدى إمكانية توظيفه في مجال مقاومة العدوى وقتل الأنواع المختلفة من البكتيريا الضارة والفيروسات. وقد أشارت النتائج إلى أن الحبيبات البلورية لفلز الفضة لها قدرة مُدهشة على قتل أنواع متعددة من البكتيريا الضارة والفيروسات والجراثيم، وذلك يرجع إلى أن تصغير تلك الحبيبات الى أقطار تقل عن 5 نانومترات يعمل على زيادة كبيرة في مساحة سطح الحبيبات، ومع تناقص أقطار الحبيبات وزيادة مساحة السطح، تتولد لدى

ذرات عنصر الفضة الموجودة بلب الحبيبات النزعة في الهجرة إلى السطح الخارجي للحبيبات، مما يودي إلى زيادة كبيرة في نشاطها الكميائي، وكذلك زيادة في تفاعلها مع أكسيجين الهواء الجوي، ونتيجة لذلك، تتكون أيونات الفضة السامة التي تكون مسؤولة عن قتل الجراثيم والفيروسات.

وقد احتكرت إحدى الشركات الكورية المتخصصة في صناعة الأجهزة الكهربية والإلكترونية، تصنيع الثلاجات المنزلية المُغطاة من الداخل بطبقة رقيقة من فلز الفضة بهدف قتل البكتيريا والجراثيم التي قد توجد، وذلك من أجل حماية الأطعمة المحفوظة من التلوث البكتيري، كذلك قامت إحدى الشركات المتخصصة في صناعة الأحذية، بوضع ألياف نانوية من فلز الفضة بداخل الحذاء، وذلك من أجل منع فطريات القدم والبكتيريا من النمو في أثناء فترة ارتداء الحذاء. ويمثل هذا المُنتج أهمية كبيرة لمرضى الداء السكري، الذين يعانون بصورة دائمة من التقرحات والالتهابات بالقدم، تمنع الإصابة بالعدوى البكتيرية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة بتمثل في حدوث غنغرينا بالقدم.

وكثيرا ما نجد بعض الثياب الرياضية المستخدمة في عمليات الإحماء والعدو، قد تم تطعيمها بألياف من الفضة وذلك بهدف منع أي نشاط بكتيري أو فطري من التكون، وتستخدم سوائل تحتوي على مُعلقات من حبيبات الفضة النانوية غير الذائبة في معالجة الأقطان والبوليستر وغيرهما من الأنسجة المستخدمة في صناعة الغزل والنسيج (12).

# النانو روبوت

شرد ذهني طويلا بعد محاضرة عن تطبيقات تكنولوجيا النانو كنت قد تلقيتها خلال مرحلة دراستي للماجستير في العام 1985 بإحدي الجامعات اليابانية. ورجعت بي الذاكرة إلى ما قبل ذلك التاريخ بنحو 20 سنة، حين شاهدت وأنا في العاشرة أحد أشهر أفلام السينما الأمريكية وهو «الرحلة الخيالية وأنا في العاشرة أحد أشهر أكن الوحيد الذي لاحظ هذا التشابه الرابط بين فلسفة طب النانو وتلك الفكرة الخيالية لمؤلف ذلك الفيلم، الذي دارت أحداثه حول فريق من الجراحين استقلوا مركبة

#### الطب النانوي

على هيئة غواصة بحرية تم تقليصها، وهم على متنها، إلى ما دون حجم الخلية، ثم أُدخلت إلى جسم المريض، كي تغوص وتسبح في دماء أوردته وشريانه، حتى تصل في النهاية إلى مرساها بالمخ. وعند ذلك، تبدأ مهمة أعضاء الفريق الجراحي، المتقلصة أحجامهم، في إذابة تجلط دموي به وبرهنت فكرة تلك الرواية على تأثر مُبدعها بالمحاضرة التاريخية التي ألقاها عالم الفيزياء الأمريكي الشهير البروفيسور ريتشارد فينمان – الأب الروحي لعلم وتكنولوجيا النانو – في العام 1959، والتي تُعد حجر الزاوية لفلسفة تكنولوجيا النانو التي تفجرت مع بداية القرن الحادي والعشرين.



الشكل (9-6) يوضح الشكل العلوي شكلا افتراضيا للنانو روبوت المتوقع إنتاجه مستقبلا في أثناء إجرائه لاستئصال موضعي لورم سرطاني داخلي. بينما يوضح الشكل السفلي نوعا آخر من النانو روبوت يُتوقع إنتاجه مستقبلا حيث يُستخدم عن طريق توجيهه إلى أحد الفيروسات الغازية لعضو ما بالجسم حيث يسحقه عن طريق إطلاق أشعة من الليزر بدقة عالية، من دون أن تتأثر بذلك خلايا الجسم الحاضنة لهذا الفيروس. (مصدر الصور: www.foresight.org).

وعلى الرغم من الخيال العلمي المنعوت بالخصوبة، في فكرة رواية فيلم «الرحلة الخيالية»، فإنها قد حازت قبولا واهتماما كبيرين لدى فئة عريضة من العلماء في جميع التخصصات، فانكبوا على نمذجة ومحاكاة الفكرة، وذلك من خلال تقديم مزيج متجانس لأبحاث راقية وفريدة في مجالات المواد والتكنولوجيات الحديثة مثل: المواد المتقدمة Advanced Materials، تكنولوجيا النانو - حيوية، إنتاج وصناعة الجزيئات المستخدمة في إنتاج أنظمة كهربية وميكانيكية على المستويين الميكرومتري Micro-Electrical-Mechanical Systems (MEMS)، والنانومتري Systems (NEMS). هذا في الوقت الذي تدور فيه الآن مناقشات مستفيضة تشمل طرح سيناريوهات متعددة متعلقة بكيفية إدخال تلك الغواصات النانوية – النانو روبوت Nanorobots أو النانو بوتس Nanobots - إلى داخل الجسم البشرى، وعن موقف الأجسام المضادة Antibodies منها. هل سيتم طلاؤها بطبقات نانوية السُمك Nanolayer تتوافق بيولوجيا مع الجسم لضمان عدم مقاومته لها؟ وما هو نوع وسمك تلك الطبقات المُقترح استخدامها؟ هل ستقوم تلك الروبوتات النانوية بتعقب الفيروسات وإصلاح خلايا الجسم من خلال تشفيرها عن طريق وضع برامج خاصة على شريحة إلكترونية نانوية Nanochip تُثبت عليها؟ أم هل سيتم توجيهها والتحكم في مسارها وأدائها من الخارج بواسطة أجهزة التحكم؟ ولكن السؤال الأكثر أهمية هو المتعلق بمصير تلك المركبات النانوية بعد الانتهاء من مهامها وعن كيفية إخراجها من الجسم. هناك الكثير والكثير من الحوارات والمناقشات العلمية المهمة والمشوقة. وعلى الرغم من صعوبة تلك المناقشات واصطدامها بعدم المعرفة في كثير من الأحيان، فإنه من المنتظر أن يُطرح الجيل الأول من النانو روبوت قبيل العام 2025.



# تكنولوجيا النانو والأمن الغذائي

ليس ثمة شك في أن الحالة الصحية العامة لأى فرد ترتبط ارتباطا مباشرا مع ما يتناوله من غداء، وعليه فإن موضوع الغذاء يعتبر من الموضوعات الأكثر أهمية التي ترتبط - على الأقل من وجهة نظر تكنولوجيا النانو -بالتطبيقات المتعلقة بالطب والرعاية الصحية. وقد صدقت المقولة الشهيرة، التي نتداولها كثيرا، وهي أن العقل السليم في الجسم السليم، وليس بخاف على القارئ الكريم، أن مئات الملايين من شعوب الدول النامية، يعانون أشد المعاناة من عدم توافر الغذاء. ومن المحــزن والمخجل لنا أن نعلم أن أكثر من نصف وفيات الأطفال في العالم النامي يرجع إلى نقص الغذاء وعدم توافر

«أتاحت تكنولوجيا النانو التعامل المباشر مع عينات المحاصيل الزراعية وإعادة ترتيبها على النحو الذي يضمن إنتاجية أكبر وإضافة بعض الصفات المرغوب فيها»

المياه الصالحة للشرب. وعلى النقيض من هذا، تمثل وفرة الغذاء غير الصحي أيضا خطورة بالغة تؤدي بلا شك إلى آثار سلبية وخيمة على صحة الإنسان.

لـذا، فقد جاءت هذه القضية المهمـة ضمن أهم القضايا التي توليها تكنولوجيا النانو كل الاهتمام، خاصة أن تلك التكنولوجيا المتقدمة تمتلك الأدوات والقـدرات على حل القضايا المتعلقـة بتوفير الأمن الغذائي، من خلل تغيير وتطوير التكنولوجيات المسـتخدمة في قطـاع الزراعة، مثل تحسـين خصوبـة التربـة الزراعية ورفـع قدرتها على إنتـاج المحاصيل والحبـوب المختلفة. وقد كان لهذا الاهتمام المتزايد أبلغ الأثر في تشـجيع أكثر من 600 شـركة من الشـركات المتخصصة أو ذات الصلة بالمجالات الزراعيـة وتصنيع المواد الغذائية في الاسـتثمار في مثـل هذه المجالات الحيوية المرتبطة بصحة وأمن الإنسـان وسلامته. وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية وتليها اليابان ثم الصين أكبر الدول الرائدة في مجالات توظيف تكنولوجيـا النانو في الزراعة وتصنيع المنتجـات الغذائية ومعالجتها (1). هذا وينتظر أن يصل عدد هذه الشركات إلى أكثر من 1000 شركة خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأكثر.

# تكنولوجيا النانو والغذاء

تعد تطبيقات تكنولوجيا النانو المتمثلة في تحسين منتجات الصناعات الغذائية ورفع قيمتها وجودتها، أحد أهم التطبيقات الحديثة المهمة المرتبطة ارتباطا مباشرا بمجال الرعاية الصحية للإنسان وسلامته وحمايته من الأمراض والمخاطر الناجمة عن عشوائية تناول الطعام. ومن المؤسف أن تتجلى هذه المشكلة بكل آثارها السلبية الخطيرة، في منطقتنا العربية. فقد أدت العادات الغذائية المتوارثة لدينا، إلى أن تعاني فئات عريضة من أفراد شعوبنا العربية، في مختلف الأعمار، من زيادة الوزن والسمنة المفرطة، مما أدى إلى زيادة مخيفة في نسبة المصابين بداء السكري، وارتفاع ضغط الدم المزمن، وتأثير ذلك في سلامة وصحة القلب والشرايين، والكبد والكلى. والأمر لا ينحصر فقط في منطقتنا العربية، بل تستفحل هذه المشكلة والأمر لا ينحصر فقط في منطقتنا العربية، بل تستفحل هذه المشكلة

# تكنولوجيا النانو والأمن الفذائي

وتزداد في كثير من المجتمعات الغربية، حيث بات إيقاع الحياة السريع نهجا للإنسان المعاصر، مما يفرض على الكثيرين اتباع عادات غذائية ضارة، تتمثل في تناول الوجبات السريعة ذات السعرات الحرارية العالية، الغنية بالدهون المشبعة.

### الغذاء النانوي

كثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح «الغذاء النانوي» Nanofood (3) في حياتنا اليومية، وتعددت أشكاله المستخدمة. وقد زادت أسماء المنتجات والمكملات الغذائية التي تضع على معلباتها وأغلفتها الخارجية عبارات تفيد بأنها أنتجت بواسطة «تقنيات تكنولوجيا النانو»، مما دفع كثيرا من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الطعام والمواد الغذائية إلى أن تخصص لتلك المنتجات أماكن خاصة بها. وقد أضحى هذا المصطلح، منذ فترة وجيزة، بمنزلة الأمل والرجاء لفئات عريضة من البشر تعانى، حتى هذه اللحظة، الحرمان في مجال تناول الغذاء الصحي الذي يجمع بين صفات مرغوب فيها، لا تتوافر في مواد غذائية أو أطعمة أخرى، مثل المذاق الجيد واكتمال توافر الغناصر الغذائية بها، وانخفاض قيمة سعراتها الحرارية.

ولعله من المفيد أن نعمد إلى تعريف هذا المصطلح الجديد علينا، والحديث على جميع المعاجم اللغوية ومعاجم المصطلحات الطبية والبيولوجية بلا استثناء. يقصد بالغذاء النانوي أي غذاء أُنتج، أو عولج في أي مرحلة من مراحل إنتاجه، المتعلقة بزراعته، وتجهيزه أو تأهيله، باستخدام تقنيات تكنولوجيا النانو المتنوعة. وتندرج تحت هذا المسمى أيضا تلك الأغذية المحتوية على إضافات مكونة من مواد نانوية، مثل الحبيبات النانوية للعناصر الفلزية الحرة من الحديد، والزنك والكبسولات الجيلاتينية ذات المسام النانوية المحتوية على تركيزات عالية من زيوت الأسماك الشهيرة «الأوميجا 3» و Omega ومواد الإنزيمات المصاحبة لها، التي تعمل على تشغيل تلك الإنزيمات بكفاءة ويسر مثل «الكيو10» Q10، وقد وصل عدد تلك المنتجات التكنولوجية المتاحة بالأسواق والمرتبطة بقطاع الغذاء في العام 2006 إلى أكثر من 700 منتج، بيعت بنحو 2.6

مليار دولار  $^{(3)}$ , ويتوقع أن تزداد تلك المبيعات خلال هذا العام  $^{(2010)}$ , لتصل إلى نحو  $^{(4)}$  مليار دولار  $^{(4)}$ . ويلخص الجدول  $^{(10-1)}$  أمثلة لبعض المواد النانوية المستخدمة في مجال المنتجات الغذائية، وآلية عملها داخل الجسم.

الجدول (10 – 1): أمثلة لبعض من المنتجات الغذائية المنتجة بواسطة تكنولوجيا النانو

| آلية عمل المواد النانوية                                                                                                                                                                                                                                                      | أمثلة لأنواع المواد النانوية الداخلة<br>في تركيب المنتج                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نوع المنتج                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تتمتع تلك الحبيبات النانوية بمساحة أسطح هائلة، وذلك نظرا إلى تدني أطوال أقطار حبيباتها، مما يضاعف من مقدرتها في امتصاص الرطوبة، وهذا يعمل على انطلاق وتحرر أيونات غاز الهيدروجين منها. وتقوم تلك الأيونات المتحررة بدور مضادات الأكسدة عالية القدرة وذلك على المستوى الجزيئي. | هياكل جزيئية تتألف من حبيبات نانوية لمعادن معقدة التركيب الكيميائي لهيدريدات السيليكا، تتراوح أقطارها من 1 إلى 5 نانومترات.                                                                                                                                                                                                                                     | المكملات<br>الغذائية                                 |
| صغر أحجام حبيبات الحديد يودي إلى سهولة بالغة في امتصاص خلايا الجسم لها والتفاعل معها.                                                                                                                                                                                         | تحتوي على حبيبات نانوية لفلز الحديد الحر، تصل أبعاد أقطارها إلى نحو 300 نانومتر.                                                                                                                                                                                                                                                                                | المشروبات<br>الغذائية<br>والصحية                     |
| أظهرت نتائج الأبحاث التي أجريت خلال العقد الماضي قدرة فائقة لحبيبات الفضة النانوية في قتل البكتيريا ومكافحة تراكمها على أسطح المواد المختلفة.                                                                                                                                 | حبيبات فلز الفضة الحرة التي تقل أبعاد أقطار حبيباتها عن 10 نانومترات تدخل الآن في طلاء أدوات القطع المستخدمة في تجهيز الأغذية بالمطابخ. كذلك تدخل تلك الحبيبات في تصنيع أغشية تستخدم لطلاء أدوات المطبخ والمائدة: وتستخدم كذلك في صنع المائدة. وتستخدم كذلك في صنع طبقات نانوية رقيقة على الأسطح الداخلية للثلاجات المستخدمة في تبريد وتجميد المنتجات الغذائية. | المواد<br>المستخدمة<br>في تجهيز<br>وإعداد<br>الأغذية |

#### تكنولوجيا النانو والأمن الفذائى

| آلية عمل المواد النانوية                                                                                                                                                                                                                                               | أمثلة لأنواع المواد النانوية الداخلة<br>في تركيب المنتج                                                   | نوع المنتج                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تعمل حبيبات السيليكا النانوية على تقوية العبوات المصنعة من البوليمرات وسد الفجوات المسامية الموجودة بها وبالتالي منع جزيئات الغازات مثل الأوكسيجين في اختراق تلك العبوات، ومن ثم تساهم في زيادة العمر الافتراضي في تخزين المنتجات الغذائية وحمايتها من الأكسدة والتلف. | حبيبات السيليكا النانوية المستخدمة في دعم وتقوية البوليمرات المستخدمة في تعبئة المواد والمنتجات الغذائية. | تغليف<br>وتعبئة<br>المواد<br>والمنتجات<br>الغذائية |
| تكشف أنابيب الكربون النانوية عن الكائنات الدقيقة متناهية الصغر، وكذلك باستشعار وجود البروتينات السامة المصاحب لتلف وفساد الأطعمة والمشروبات المحفوظة. ويقوم كذلك الكربون بلاك بالمهام نفسها، وذلك عن طريق التغير في لونه المصاحب لأي أنشطة بكتيرية يتم تعيينها.        | أنابيب الكربون النانوية، حبيبات<br>الكربون بلاك النانوية فائقة النعومة<br>(50 نانومترا).                  | الحساسات<br>النانوية                               |

# التحكم في بنية الغذاء وإعادة صياغته

قاد التقدم الهائل في علم النانو والتقنيات الدقيقة المستخدمة في توصيف وتعيين خواص المادة عند المستوى النزي والجزيئي لها إلى تفهم عميق لطبيعة البنية النانوية للمكونات الداخلية في الأغذية، وذلك عن طريق توظيف الأجيال الحديثة من الميكروسكوبات الإلكترونية وميكروسكوبات القوة الذرية في أغراض توصيف وتعيين خواص المواد الغذائية. ومن ثم، فقد أدى هذا التفهم إلى فتح آفاق جديدة في عمليات تصنيع الأغذية، وذلك عن طريق التحكم في ترتيب ذرات المواد الداخلة في تركيب جزيئات المواد الغذائية واختيار عناصر إضافية مفيدة لمواد أخرى بغرض إدخالها في بنية الغذائية، مما يتيح رفع جودته وقيمته الغذائية معا. هنذا، وقد قامت أخيرا

واحدة من كبريات الشركات الألمانية المتخصصة في إنتاج وتعبئة اللحوم المحفوظة، في ابتكار إضافات من حبيبات غروية لا تزيد أبعاد أقطارها على 30 نانومترا يتم تشكيلها لتكون على هيئة كبسولات صغيرة جدا، تحتوي على مكملات غذائية مثل فيتامينات «ج وه»، تضاف إلى هذه المنتجات بغرض رفع قيمتها الغذائية، وعدم تغيير لون أو طعم المنتج الغذائي. وكذلك وظفت بعض الأحماض الدهنية الآمنة كمواد حافظة لمنتجات اللحوم المحفوظة، والتي لا تسبب عند تناولها أي مشاكل صحية. وتُستخدَم تلك الإضافات وغيرها من المواد النانوية وبأمان في قطاع تصنيع اللحوم المحفوظة، حيث تقوم بدور رئيسي في رفع القيمة الغذائية للمنتج، وكذلك من درجة ثبات ألوانه.

وتتنافس شركات إنتاج رقائق البطاطس والأطعمة المحفوظة الأخرى إلى إنتاج أنواع خاصة تحتوي على نسب ضئيلة جدا من ملح الطعام، مع تمتعها بالمذاق نفسه الذي تتمتع به الأنواع التقليدية ذات المحتوى الملحي المعتاد . ويرجع ذلك إلى أن تصغير مقاييس الحبيبات البلورية من كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) حتى تصل أبعاد أقطارها إلى نحو 10 نانومترات، يؤدي إلى زيادة مساحة أسطحها التي تلامس السطح الخارجي للسان بداخل الفم، مما يؤدي إلى زيادة إحساسه بالمذاق المالح لتلك الحبيبات، على الرغم من تدنى تركيز الملح المستخدم.

وباتباع الأسلوب نفسه، تُصغّر أحجام حبيبات السكر، المستخدمة في صناعة الحلويات المحفوظة والمعبأة، إلى أدنى حد، وذلك بهدف إنتاج أنواع خاصة من الحلوى تتناسب مع مرضى السكر أو مع أولئك الذين يتبعون برامج غذائية خاصة.

وتنتج الآن إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة في أوروبا أنواعا خاصة من الصلصة المعروفة باسم المايونيز Mayonnaise، بحيث تحتوي على نسبة قليلة من الزيوت والمواد الدهنية، مع احتفاظها بالخواص التقليدية للمايونيز، المتمثلة في الشكل، القوام، اللون والمذاق. ويتم هذا، عن طريق استبدال قطرات الزيت المضافة إلى المايونيز بقطرات من المياه تغطى بطبقة رقيقة زيتية. ونظرا إلى أن القطرة الواحدة من الماء تتألف من مليارات جزيئات 420 ذات الأبعاد النانوية، فإن هذا يعنى توافر

# تكنولوجيا النانو والأمن الفذائي

مساحات سطحية هائلة من تلك الجزيئات المغطاة بطبقات رقيقة من الزيت، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى استخدام كميات أقل من الزيت، مما يعني انخفاضا في السعرات الحرارية للمايونيز.

وقد ظهرت في الأسواق منذ فترة وجيزة أنواع مختلفة من الزيوت النباتية المستخدمة في طهو وقلي الأطعمة، تحتوي على حبيبات نانوية من مواد خاصة تعمل على تغليف الأسطح الخارجية لجزيئات الدهون الهيدروكربونية الموجودة بتلك الزيوت، بأغشية رقيقة تعوق الجسم من امتصاصها.

# تكنولوجيا النانو في تغليف وتعبئة المواد الغذائية

تعد تطبيقات تكنولوجيا النانو في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، أحد أهم المخرجات التكنولوجية في قطاع الصناعات الغذائية التي يتزايد بها البحث والتطوير، حيث تتم اليوم تعبئة وتغليف وحفظ ما بين 400 و500 منتج غذائي بواسطة تقنيات تلك التكنولوجيا . وتجتهد اليوم شركات العبوات الغذائية في تصنيع عبوات تجمع في خواصها بين القوة وخفة الوزن . كما تزوَّد العبوات الغذائية بحساسات نانوية Nanosensors عن طريق غرسها بالعبوة لتعمل على مراقبة الحالة الداخلية والخارجية للمنتج الغذائي المحفوظ، وتعد هذه الحساسات بمنزلة الكواشف الدالة عن حالة الحاويات، وغرف تبريد الأطعمة والمواد الغذائية، وكذلك أماكن عرضها داخل منافذ البيع . ويتم اكتشاف أي تغيرات، ناجمة عن وجود أي نشاط بكتيري أو ميكروبي بالمنتج الغذائي، وذلك عن طريق تغيير تدريجي بألوان المواد النانوية المكونة للحساسات المستخدمة بداخل العبوات الغذائية، وذلك عند استشعارها لوجود تلك الأنشطة البكتيرية أو الميكروبية . وتتميز تلك الحساسات النانوية التي تعمل ككاشفات للبكتريا والميكروبات بحساسيتها ودقتها الفائقة عند أقل التركيزات البكتيرية أو الميكروبية .

# • أغلفة النانو البلاستيكية

تنتج الشركات الكيميائية منذ فترة وجيزة طبقات شفافة على هيئة أغشية نانوية متناهية السمك تستخدم في تغليف اللحوم والأغذية الطازجة. وتغرس حبيبات أو أنابيب نانوية من مادة الصلصال الطبيعي

بداخل تلك الأغشية الفيلمية، حيث تعمل تلك المكونات النانوية المضافة على غلق مسام تلك الأغشية لمنع تسرب غازات الأوكسيجين أو ثاني أكسيد الكربون إلى الغذاء الطازج الموجود داخل العبوة، ومنع وصول الرطوبة إليه. هذا بالإضافة إلى أن تلك الحبيبات الصلصالية تعمل على تقوية تلك الأغشية الرقيقة ووقايتها من التمزق أو التلف في أثناء التداول، وهي تزيد أيضا من مقاومة الأغشية للحرارة المحيطة بالعبوة (6).

هــذا في الوقت الــذي تنتج فيه الآن متراكبات نانوية من البلاســتيك، تســتخدم كأوعيــة أو مواعين لحفظ الأطعمة المطهــوة، حيث تتميز، بخفة الوزن وارتفاع في قيم المتانة، مما يجعلها مواد مرغوبة تســتخدم في إنتاج العبوات المستخدمة لهذا الغرض. من الجدير بالذكر هنا، أن تلك المتراكبات النانوية تتألف من قوالب من البلمرات، يتم التحكم في مقاييس أبعاد فتحات مســامها، حيث تقوم حبيبات نانوية مخلقة من أكاســيد فلزية، يتم إنتاجها والتحكــم في مقاييس أقطارها بغلق الفجوات المســامية لقوالب البلمرات، مما يضمن حفــظ الأطعمة الغذائية الطازجة داخــل تلك العبوات لفترات طويلة من دون أن تفسد أو أن تطرأ على مذاقها أو مظهرها أي تغييرات.

# • وقاية أسطح الأطعمة الطازجة من التلوث البكتيري

تستخدم تكنولوجيا النانو كذلك في حفظ المنتجات الغذائية الطازجة مشل اللحوم، الفواكه والخضراوات، وكذلك منتجات الألبان، والحلويات والخبر، بالإضافة إلى الوجبات السريعة، وذلك عن طريق معالجة أسطحها الخارجية وتغطيتها بطبقة رقيقة شفافة لا ترى بالعين المجردة، يقل سمكها عن 5 نانومترات. وتعد هذه التقنية أحد أهم التقنيات واسعة التطبيق والاستخدام في مجال حفظ الأطعمة الطازجة وإطالة فترات الصلاحية لها في التخزين، حتى بعد فتح العبوة. وتمنع الطبقات النانوية المغلفة للأسطح الخارجية للأطعمة والمنتجات الغذائية، تسرب الغازات إلى سطح الأطعمة، لذلك يضمن وجودها عدم تأثر الأطعمة بالعوامل الخارجية المحيطة، مثل الرطوبة والإشعاعات، والتي تؤدي دائما إلى فساد الغذاء أو تلوثه.

### تكنولوجيا النانو والأمن الفذائى

وتتمير الطبقات الواقية المضادة للأكسدة، بكونها عناصر لمواد نانوية آمنة غير سامة، متوافقة حيويا مع الإنسان، لذا فلا تلزم إزالتها عند تناول المنتج الغذائي. وتعد الحبيبات النانوية المكونة لتلك الطبقات الرقيقة، مثل فلز الفضة وبعض أكاسيد الفلزات مثل ثاني أكسيد التيتانيوم TiO<sub>2</sub>، وأكسيد الزنك ZnO وأكسيد النحاس CuO، هي المواد الأكثر شيوعا واستخداما في هذا المجال. وتتميز حبيبات تلك الأكاسيد بقدرتها على تحليل الملوثات من المواد العضوية والبكتريا، ومقاومة ودحر الميكروبات التي قد تتراكم على الأسطح الخارجية للمنتجات الغذائية خلال فترات الحفظ. وتجدر الإشارة إلى أن حبيبات فلز الفضة التي لا تتعدى أبعاد أقطارها عن 100 نانومتر تتمتع بشراهة كبيرة في التفاعل الكيميائي، وذلك لتضاعف أعداد وجود ذراتها الحرة على أسطح حبيباتها الخارجية، مما يساعد في تحولها إلى ذراتها الحرة عالية السمية، شديدة الفتك للبكتيريا والميكروبات.

# • أنواع جديدة من القوارير البلاستيكية

تولي الشركات المتخصصة في إنتاج العبوات الغذائية اهتماما مضاعفا في تطوير منتجاتها من القوارير البلاستيكية المستخدمة في حفظ بعض الأطعمة والسوائل الغذائية المختلفة، لتكون على القدر نفسه من القوة والصلابة المتمتعة بهما نظيرتها المصنعة من الزجاج، وتتفوق تلك القوارير البلاستيكية بعدم تعرضها للكسر الناتج عن عدم الحيطة في أثناء التداول أو النقل. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تتم تقوية مادة البلاستيك بإضافة أنابيب وحبيبات نانوية من الصلصال إليها، وهذا يمنحها القوة والتفوق على القوارير الزجاجية. وتتيح تلك القوارير البلاستيكية، الاحتفاظ بالسوائل داخلها من دون التأثر بمشاكل التخزين المعروفة كالتلف، مما عمل على داخلها سليمة من دون تلف، لمدد تتراوح من 6 إلى 18 شهرا.

#### • حساسات النانو

تتيح تكنولوجيا النانو عدة وسائل فعالة يمكن توظيفها بكفاءة ودقة في مجال تعبئة وحفظ الأطعمة، وضمان توفير غذاء آمن، مرتفع الجودة، خال من الملوثات. ويتم تحقيق هذا الهدف عن طريق توظيف حساسات حيوية

نانوية الحجم تعمل للكشف السريع والدقيق عن الظواهر المصاحبة لتعرض الغــناء لأي ملوثات. ويهدف العلماء والباحثون المتخصصون في مجال إنتاج وتجهيز الأغذية ومنتجاتها، إلى دمج هذه الحساسات لتكون مكونا أساسيا في العبوات الغذائية بحيث يســتطيع المستهلك العادي تحديد مدى صلاحية المــادة الغذائيــة الموجودة بها ورصد أي تغيرات غيــر طبيعية قد تطرأ على الطعــام نتيجة إصابته بملوث بكتيــري، وذلك عن طريق ملاحظة التغير في لون الحساس الذي يظهر بلون أحمر – على سبيل المثال – في هذه الحالة.

# تكنولوجيا النانوفي قطاع الزراعة

# • الكيماويات الزراعية

أصبحت المبيدات المستخدمة في مقاومة الآفات الزراعية أحد أهم المواضيع المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة، وذلك بعد أن أثبتت البحوث والدراسات تأثيراتها الضارة على صحة الإنسان والحيوان، وآثارها المدمرة للبيئة. ويستخدم العالم كميات ضخمة من تلك المبيدات تصل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، مما يؤدي إلى تلوث التربة والمياه والمحاصيل الزراعية، ويسفر عن ارتفاع نسب حالات التسمم في الإنسان والحيوان. هذا وتسبب المياه المستخدمة في ري أو في عمليات غسل التربة إلى حمل تلك المياه نسبا عالية من المبيدات الموجودة بالتربة، التي تنفذ من خلالها إلى الطبقات السفلية من المبيدة أو إلى المياه الجوفية ذاتها.

وقد دخلت تكنولوجيا النانو بالفعل في تصنيع حبيبات الكيماويات الزراعية المستخدمة في مكافحة الحشرات والفطريات والآفات الزراعية التي تصيب التربة والنباتات والبذور. وتتميز تلك الحبيبات بارتفاع قيمة مساحة أسطحها، مما يعني ترشيد استخدامها وتخفيض الكميات المستخدمة منها، وبالتالى تقليل الآثار البيئية المترتبة.

وتقوم الشركات المنتجة للكيماويات الزراعية بإنتاج أنواع أخرى من الحبيبات النانوية، تقل أقطارها عن 100 نانومتر حيث تُستخدَم في صناعة المحاليل والمستحلبات الكيميائية الخاصة بتسميد التربة وتغذية النباتات

#### تكنولوجيا النانو والأمن الفذائي

الزراعية. وللغرض نفسه وتماشيا مع السياسات العالمية الخاصة بحماية البيئة، بدأ الاتجاه نحو تعبئة الحبيبات النانوية النشطة المستخدمة في مجال تسميد وتخصيب التربة الزراعية بداخل كبسولات صغيرة من البوليمرات، تتميز بتحللها عند تعرضها لعوامل خارجية مثل أشعة الشمس أو عند تعرضها لوسط قلوي. وعند تحلل تلك الكبسولات، تنطلق منها الحبيبات النانوية الموجودة بداخلها لتقوم بدورها في تخصيب التربة الزراعية.

وقد فتحت تكنولوجيا النانو بذلك آفاقا جديدة في هذا المجال المهم، حيث تقوم شركات الكيماويات الزراعية بإنتاج أنواع أخرى من الكبسولات يتم التحكم في أبعاد أقطار مسامها كي تسمح بخروج حبيبات المواد الكيميائية المغذية للتربة والنبات، أو الحبيبات المقاومة للآفات الزراعية والحشرات، بمعدلات زمنية مدروسة ومحسوبة، مما يوفر التغذية والحماية للنبات بصفة دائمة ويخفض في كمية المواد الكيميائية المستخدمة. هذا وتقوم بعض الشركات بإنتاج حبيبات نانوية تتألف من أسمدة مواد كيميائية مضاف إليها مبيدات مكافحة الآفات بحيث تتم تعبئتها معا داخل تلك الكبسولات السالف ذكرها، مما يجعلها تقوم بأداء وظيفتين مختلفتين في وقت واحد.

# • الري المستدام للمحاصيل الزراعية

تمثل الطرق التقليدية المتبعة في ري المحاصيل الزراعية فقدا هائلا للمياه التي يتبخر جزء كبير منها، يصل إلى 50% في المناطق شديدة الحرارة، مما ينجم عنه ارتفاع في نسبة ملوحة التربة يؤدي بالتالي إلى انخفاض خصوبتها. ولم يغب عن علماء تكنولوجيا النانو التفكير في وضع حلول مبتكرة لحل هذه المشكلة حيث ابتكروا طريقة فريدة تعمل على تخفيض سرعة تدفق المياه إلى التربة والتحكم في معدل جريانها السطحي من أجل تخفيض معدلات تبخرها إلى أدنى حد ممكن. وتعتمد هذه الطريقة على توظيف معدن الزيوليت للقيام بهذه المهمة الصعبة. ويعد الزيوليت أحد المعادن البلورية الموجودة في الطبيعة، التي تتكون من ثلاثة عناصر هي السيليكون والألمونيوم والأوكسيجين. وقد سمح التركيب الأسفنجي لهذا المعدن، المؤلف من مسام دقيقة وفجوات نانوية الأبعاد

في أن يمتص السوائل بما يعادل نصف حجمه! لذا فقد استُغلت هذه الخاصية المهمة وتوظيفها في مجال ري النباتات والمحاصيل الزراعية، حيث توضع تلك الحبيبات في التربة فتخزن جزءا كبيرا من مياه الري المستخدمة داخل هياكلها المسامية، لتقوم بعد ذلك بإخراجها بمعدلات بطيئة، توفر استدامة عملية رى الأراضى الزراعية.

وبالإضافة إلى ما توفره طريقة الري هذه من مزايا متعددة، تتمثل في تخفيض كميات مياه الري المستخدمة مع تخفيض المفقود من هذه الكميات نتيجة التبخير أو التسرب إلى داخل التربة، فإنها أيضا تحقق المزايا التالية:

- نمو جيد للمحاصيل الزراعية.
- تحسين كفاءة الأسمدة المستخدمة في تغذية التربة.
  - زيادة في إنتاجية المحصول.
  - تحسين جودة التربة ونوعيتها على المدى الطويل.
- تقليل فقدان العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة بالتربة الزراعية.

# • إعادة ترتيب الجينات

سعى علماء علم الأحياء الجزيئي Molecular Biology، عقودا طويلة لمحاولة الهيمنة على الجينات النباتية والحيوانية، ومحاولة إعادة ترتيبها لصياغتها على النسق الدي يتيح إضافة خواص متعددة إلى النباتات والحيوانات المستخدمة في مجال صناعة المنتجات الغذائية. لكن وعلى الرغم من تلك المحاولات الجادة فإنها كانت دائما ما تصطدم بكثير من العقبات والقيود التقنية والفنية. ومع بزوغ فجر تكنولوجيا النانو والتحامها مع التكنولوجيا الحيوية، توافرت عدة أدوات وتقنيات جديدة وقوية كانت كفيلة بتحويل تلك الأحلام إلى أرض الواقع. فقد أتاحت تكنولوجيا النانو مجموعة من التقنيات والأدوات الجديدة الخاصة للتعامل مع جينات النباتات أو الحيوانات والتلاعب بها وذلك من خلال توظيف الحبيبات والألياف الكبسولات في نقل (7) الجينات المراد توصيلها إلى خلية ما بصورة مباشرة، بدلا من استخدام الفيروسات كناقلات Viral Vectors (8)،

### تكنولوجيا النانو والأمن الفذائى

وقد أدى استخدام المواد النانوية كناقلات جينية إلى زيادة في كمية الجينات أو المواد الكيميائية المنقولة إلى الخلايا، وذلك بالإضافة إلى إتاحة إمكان السيطرة على الحمض النووي، الذي يتم الإفراج عنه وخروجه من الكبسولات داخل المكان المستهدف فقط من هيكل النبات.

وقد أتاحت تكنولوجيا النانو التعامل المباشر مع جينات المحاصيل الزراعية وإعدادة ترتيبها على النحو الذي يضمن إنتاجية أكبر وإضافة بعض الصفات المرغوب فيها. فعلى سبيل المثال، أزاحت إحدى الجامعات في تايلند الستار عن نجاح باحثيها في تحسين بعض الصفات الخاصة بالأرز. كما أعلنت مواصلة تلك الأبحاث الرامية إلى تطويره واستنباط أنواع جديدة منه يمكن أن تتم زراعتها على مدار السنة كلها (10.9).

# مجال الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية

# • تخليص مياه المزارع من الطحالب الضارة

تعد تربية الأحياء المائية واستزراع الأسماك، والمحار أو النباتات المائية من أهم وأنجح المشروعات التي يزداد نموها عاما من بعد الآخر. وتشير التقديرات إلى أن نحو 20% من الحجم الكلي للأسماك والأحياء المائية المطروحة بالأسواق التجارية قد تمت تربيتها في المزارع السمكية. ومن المتوقع أن تستمر زيادة الطلب على الأغذية البحرية لتصل نسبتها إلى أكثر من 70% في خلال السنوات الثلاثين القادمة. وعلى الرغم من هذه المؤشرات المشجعة، فما زال الكثير من المزارع السمكية، وعلى الأخص تلك المتخصصة في تربية الروبيان، تعاني من تفشي بعض الأمراض وزيادة التلوث الكيميائي في مياهها. ويعتقد الباحثون أن تكنولوجيا النانو سوف يكون لها الدور الأكبر في توفير مزارع سمكية آمنة وخالية من الأمراض والتلوث.

ويعمل الباحثون في مختبرات إحدى الشركات المتخصصة في المواد والكيماويات في اختبار إحدى المواد الكيميائية التي أنتجتها الشركة أخيرا لتستخدم في تنظيف مياه المزارع السمكية. ويتكون هذا العقار من حبيبات نانوية لمركبات وسبائك عنصر اللنثانوم La التي لا تتعدى أبعاد أقطارها 40 نانومترا تتم إضافتها بنسب معينة إلى مياه الأحواض السمكية. وقد

أشارت النتائج أن تلك الحبيبات بما لها من مساحة أسطح كبيرة قد نجحت في تخليص مياه المزارع السمكية من الفوسفات الموجود بها والذي يعد السبب الرئيسي لنمو الطحالب بمياه المزارع. ويواصل الباحثون هناك جهودهم من أجل تخفيض تكلفة المنتج والتأكد من عدم تعرض الأسماك المستزرعة لأي أضرار من جراء استخدامه بمياه المزارع السمكية (11).

# • لقاح الحمض النووي لتطعيم الأسماك المستزرعة

توشك الآن وزارة الزراعة الأمريكية على الانتهاء من التجارب الخاصة بإجراء تطعيم واسع النطاق على كمية ضخمة من الأسماك المستزرعة، وذلك عن طريق استخدام الموجات فوق الصوتية وتقنية لقاح الحمض النووي المعبأ في كبسولات، وتتلخص هذه الطريقة في تجهيز كبسولات، تعبناً بأشرطة قصيرة من الحمض النووي الخاص باللقاح، ثم إضافة تلك الكبسولات إلى مياه المزرعة، وبمجرد وجود كبسولات اللقاح داخل مياه المزرعة، تُعرَّض المياه لموجات فوق صوتية تعمل على تكسير وفتح الكبسولات، مما يؤدي إلى تسرب الحمض النووي الموجود داخلها، ومن ثم تبدأ خلايا الأسماك في امتصاصه.



# تكنولوجياالنانولحماية البيئة وإزالة الملوثات

على الرغم من أن معظم الكوارث البيئية، مثل العواصف الموسمية والتسونامي، تقع بفعل الطبيعة، وهي بالتالي تقع خارج نطاق سيطرة الإنسان وتحكمه، فإن «التلوث البيئي» يعد إحدى أخطر المشاكل البيئية التي صنعها الإنسان. وليس غريبا أن يتصدر موضوع حماية البيئة قائمة التحديات التي يواجهها إنسان القرن الحادي والعشرين، والتي يُسخر من أجلها جميع التقنيات والتكنولوجيات الحديثة سعيا وراء إيجاد سبل مجدية لحلها. وتتمثل صعوبة وضع استراتيجية لحل كل مشكلة بيئية على حدة في الترابط البيني بين المشكلة البيئية الواحدة - كمشكلة تلوث الهواء مثلا - وعدد يصعب حصره من المشاكل الفرعية المترتبة عليها أو

«أظهرت النتائج البحثية والميدانية التي نُفِّدت على مصادر متنوعة للمياه، باستخدام المواد النانوية والأجهزة المبنية على تكنولوجيا النانو، تحسنا واضحا وكبيرا في مستوى ملاءمة المياه المعالجة للاستخدام الآدمي»

المؤشرة فيها. ومن هنا ندرك أن موضوع البيئة هو موضوع معقد من حيث تداخل عدد ضخم من العوامل والمؤثرات المتنوعة فيه وتشابك خيوطها بعضها مع بعض. ويمثل التلوث مسألة بالغة الخطورة، وذلك لعجز حواس الإنسان المجردة عن إدراك ما إذا كان ما يأكله من طعام أو يشربه من شراب أو يستشقه من هواء ملوثا أو لا.

ويستعرض هذا الفصل من الكتاب مخرجات البحوث التطبيقية التي تمت خلال السنوات القليلة الماضية والتي أدت إلى تقديم عدة حلول ابتكارية واعدة تتعلق بمجال تكنولوجيا النانو وتطبيقاتها الحالية والمستقبلية في معالجة الملوثات البيئية في الماء والتربة، وكذلك في الهواء، وتصفيتها وتجنب حدوثها مرة أخرى.

# عوامل التلوث البيئي

أدت الزيادة العشوائية في القطاع الصناعي بكل دول العالم، وعلى الأخص بالدول النامية، حيث يقل فيها الوعي البيئي ويتراخى بها تنفيذ القوانين الصناعية الصارمة المتعلقة بحماية البيئة، إلى زيادة غير مطمئنة في تركيزات عناصر المخلفات الصناعية في البيئة التي يعيش فيها الإنسان. يتلوث الهواء بأنواع من الأبخرة الكيميائية السامة، هذا بالإضافة إلى ما يحمله من أدخنة وعوادم وحبيبات دقيقة ناتجة عن أنشطة الإنسان والعمليات الصناعية التي يقوم بها، وذلك على مستوى المناطق الصناعية في العالم. ويمكننا حصر الملوثات الأكثر شيوعا في الهواء الجوي على النحو التالي:

- أول وثاني أكسيد الكربون.
  - الكلوروفلوروكربون.
- عناصر ومركبات الفلزات الثقيلة مثل الخارصين، الكروميوم، الرصاص، الزئبق والزنك.
  - المركبات الهيدروكربونية.
  - أكاسيد النيتروجين <sup>(1)</sup>.
  - مركبات المواد العضوية سريعة التطاير، الديوكسين.
    - ثانى أكسيد الكبريت.

#### تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات

حيث تمثل عمليات حرق زيت البترول، والفحم والغاز، من أجل توليد الطاقة للمولدات القوى الكهربية، أكثر من 95 في المائة من مصادر غازات أكاسيد النيتروجين بالهواء الجوي.

ومع الزيادات المخيفة لمعدلات النمو السكاني الذي يشهده العالم اليوم، خاصة في البلدان النامية والفقيرة، ترتفع كميات الملوثات الصلبة، السائلة والغازية التي تلوث البيئة المائية والتي تنجم عن أسباب مختلفة هي:

- مياه الصرف الصحى.
- استخراج وحرق الوقود الأحفوري.
  - تسرب وانسكاب النفط.
- صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية.
  - صرف المخلفات الصناعية.

ويعد مجال حماية البيئة وإزالة الملوثات البيئية من بين أبرز المجالات التطبيقية التي توليها تكنولوجيا النانو اهتماما كبيرا، وذلك نظرا إلى شدة الترابط بين صحة الإنسان والظروف البيئية التي يعيش فيها. ومن المرجح أن تؤدي زيادة قدرة الإنسان التقنية ومهاراته المتعلقة التحكم والهيمنة على خواص المادة والتلاعب بذراتها وبنيتها الداخلية، إلى ابتكار مواد نانوية جديدة وأنظمة حديثة وأدوات فعالة تؤدي إلى حماية البيئة من خلال المحاور التالية:

- تنظيف البيئة وتخليصها من تراكمات الملوثات البيئية على مدار السنوات السابقة.
- ▼ تطوير وتحديث الطرق والأنظمة المستخدمة حاليا في إزالة الملوثات ومراقبتها.
- ابتكار أنظمة تنبؤ حديثة بهدف الحماية المستقبلية من أي مشاكل بيئية.
- إنتاج مواد نانوية متقدمة وتقديم طرق فعالة ورخيصة للحصول على
   الطاقة النظيفة.

# تكنولوجيا النانو لتنقية المياه

غني عن الشرح والبيان، مدى ما يمثله الماء من أهمية بالغة للإنسان، وأن العجز في توفير مصادر آمنة ونظيفة للماء، لن يؤدي فقط إلى تدمير صحة الإنسان، وإنما سوف يؤدى إلى تدمير الحياة كلها على سطح هذا

الكوكب الذي نعيش عليه. ومما لا شك فيه أنه أدت عمليات صرف المخلفات غير المُعالجة، الناتجة عن العمليات الصناعية، إلى المصادر المائية التي نعتمد عليها في توفير احتياجات استخداماتنا اليومية من الماء إلى زيادة مخيفة في أعداد المصابين بأمراض الكبد والفشل الكلوي. هذا وقد اعتبرت تلك المخلفات أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان، حيث إنه من المعروف أن تلك المخلفات الصناعية تحتوي على نسب عالية التركيز لفلزات المعادن الثقيلة مثل الزئبق، الزرنيخ والرصاص، بالإضافة إلى ما تحتويه مكونات تلك المخلفات غير المُعالجة على مركبات كيمائية ضارة.

وقد أدت عمليات صرف المياه المستخدمة في ري المزروعات، التي تتسم باحتوائها على نسب عالية من المبيدات الحشرية السامة والأسمدة ومخصبات التربة، صرفها إلى التربة أو إلى الأنهار وتسربها إلى مصادر المياه الجوفية، في زيادة نسب تلوث المياه، مما يُصَعب من مهام عمليات تنقية المياه ومعالجتها. هذا بالإضافة إلى التلوث البكتيري والميكروبي للبيئة المائية الناجم عن عمليات الصرف المباشر لمياه محطات الصرف المسحي غير المعالجة أو نصف المعالجة وكذلك مخلفات المنازل وحظائر الطيور والحيوانات الداجنة.

ولم يقتصر الأمر على دولنا النامية فقط، أو التي تحت مستوى النمو، التي مرقتها الحروب، بل امتد نطاق تلوث البيئة المائية إلى الدول المتقدمة على حد سواء. فقد ذكرت الهيئة الأمريكية لحماية البيئة أخيرا أن شُرب المياه الملوثة يؤدي إلى إصابة أكثر من نصف مليون شخص سنويا بأمراض ومشاكل صحية مختلفة، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. هذا في الوقت الذي تتوقع فيه كل التقارير والدراسات البيئية على مستوى الهيئات والمنظمات الدولية، أنه بحلول العام 2015 سوف يعيش أكثر من ثلاثة مليارات من البشر في ضيق شديد ناتج عن عدم توافر مياه كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية. وفي الوقت الذي سوف يعجز فيه أكثر من مليار شخص عن الحصول على كوب من الماء النظيف، سوف يحصل مليارا شخص على مياه ملوثة، مما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض ومشاكل صحية خطيرة.

#### تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات

وفي إطار ما تقدم، فقد أصبحت البشرية في حاجة ماسة وملحة إلى إيجاد طرق مبتكرة ومواد فعالة، ليتم توظيفها في معالجة وتنقية المياه. وقد أظهرت النتائج البحثية والميدانية التي نُفذت على مصادر متنوعة للمياه، باستخدام المواد النانوية والأجهزة المبنية على تكنولوجيا النانو، تحسنا واضحا وكبيرا في مستوى ملاءمة المياه المُعالجة للاستخدام الآدمى.

# • تنقية المياه الجوفية

تعد مشكلة تلوث مياه الآبار الجوفية بمركبات المواد العضوية السامة، وعناصر الفلزات الثقيلة المُسرطنة، التي يأتي على رأس قائمتها عنصر الزرنيخ ومركباته، أبرز المشاكل والتحديات البيئية التي يواجهها العالم اليوم. وكما يؤكد الشكل (11 - 1)، فإن مشكلة تلوث المياه الجوفية لا تخص فقط بلدان العالم الأقل نموا مثل بنغلادش ونيبال وحدهما، ولكنها تعد مشكلة عالمية تضرب البلدان المتحولة مثل الصبن والهند، والنامية مثل الأرجنتين والبرازيل. كما يمتد كذلك أثر هذه المشكلة ليشمل عددا كبيرا من بلدان العالم الصناعي المتقدم مثل بعض دول أوروبا وأستراليا. وتتجسد هذه المشكلة بشكل مفزع في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعتمد نحو 50 في المائة من السكان على طبقات المياه الجوفية الطبيعية لتوفير احتياجاتهم اليومية من المياه العذبة. وكما هو مبين بالشكل (11 - 1) فإن المياه الجوفية الموجودة في عدة مناطق بالولايات الواقعة قرب الساحل الأمريكي الغربي يرتفع تركيز عنصر الخارصين فيها عن مستوى 200 ألف ميكروغرام في اللتر الواحد! ومن المؤسف ذكره، أن محاولة تنقية هذه المياه باستخدام الطرق التقليدية لفصل عناصر الفلزات الثقيلة أو المركبات العضوية السامة عنها، تعد عملية مُعَقدة باهظة التكاليف، حيث يحتاج تنفيذها إلى عدة مئات المليارات من الدولارات، هذا عــ لاوة على طول الفترة الزمنية التي تحتاج إليها، والتي قد تمتد إلى سنوات وعقود عديدة.

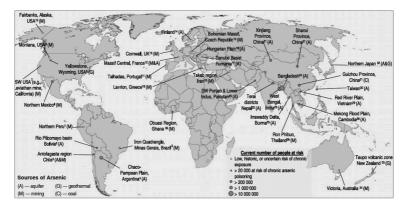

الشكل (11-1): خريطة العالم السياسية موزعة عليها نسب وجود عنصر الخارصين السام في المياه الجوفية للدول، مُقدرة بوحدة الميكروغرام في الملتر الواحد  $^{(2)}$ .

وخلال العقدين الأخيرين ومع زيادة الاهتمام بالمواد النانوية والتعرف على خواصها واستخداماتها المستقبلية، أظهرت حبيبات بعض العناصر الفلزية وبعض عناصر أشباه الفلزات ذات التكافؤ والصفري - Valence Metals valence Metals وعلى الأخص فلز الحديد صفري التكافؤ  ${\rm Fe}^0$  قدرة كبيرة على معالجة المياه الملوثة، وذلك عند تدني مقاييس أقطارها إلى أقل من عشرة نانومترات. ويتيح تصغير الحبيبات لذرات الحديد القابعة داخل الحبيبة أن توجد بصورة مكثفة على سطح الحبيبة، مما يعظم من نشاطها. وتقوم حبيبات الحديد النانوية بمهام تخليص المياه من مركبات الهالوجينات السامة لمركبات الكلور، مثل رباعي كلوريد الكربون مركبات الهالوجينات السامة لمركبات الكلور، مثل رباعي كلوريد الكربون وتحويل المركب إلى مركبات عضوية بسيطة غير ضارة بالبيئة. كما تقوم حبيبات الحديد النانوية بانتزاع عنصر الأكسيجين من جميع أكاسيد حبيبات الحديد النانوية بانتزاع عنصر الأكسيجين من جميع أكاسيد النيتروجين الذي ينطلق في صورة نيتروجين جوي يماثل نظيره الموجود بالمهواء الجوى تماما.

#### تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات

ولا يقتصر دور حبيبات الحديد النانوية على ماسبق فقط، بل يمتد دورها الحيوي إلى تنقية المياه الملوثة من عناصر الفلزات الثقيلة، مثل الزرنيخ As، وأكسدته وتحويله إلى صورة كميائية غير ضارة (3).

# • حبيبات الحديد صفري التكافؤ لتنقية المياه الجوفية

كما ذكرنا سلفا، فلقد أظهرت نتائج التجارب المعملية قدرة فائقة للحبيبات النانوية لعنصر الحديد صفري التكافؤ في القيام بمهامها الخاصة بتنقية المياه الجوفية الملوثة بالمخلفات الصناعية. وقد عزا العلماء تلك القدرة الفريدة إلى صغر أحجام حبيبات الحديد المستخدمة الذي يعني تمتعها بمساحة سطحية كبيرة ووجود أعداد كبيرة من ذرات الحديد على الأسطح الخارجية لتلك الحبيبات، مما يعزز ويزيد من نشاطها الكيميائي وقدرتها على أداء دور المحفزات الكيميائية النشطة، وذلك إذا ما تم ضخها إلى مكامن المياه الجوفية الملوثة بالمركبات العضوية شديدة السمية. وتُجدر الإشارة هنا إلى أن صفة الحجم المتناهي في الصغر من خلال المسام الدقيقة لطبقات التربة التي تعلو المياه الجوفية وكذلك الحاملة لها، وهذا بطبيعة الحال يؤهلها للتعامل بكفاءة مع الملوثات الكامنة في بؤر المسام الميكرومترية والنانوية بالتربة وإزالتها.

وتتلخص عملية تنقية المياه الجوفية من الملوثات العضوية في ضخ خليط مكون من مسحوق حبيبات الحديد نانوية الأقطار يتم خلطها بحبيبات مسامية من الرمال، لتقوم بدور الوسط الحامل لها وضخ هذا المخلوط في بئر رأسية تصل إلى طبقة صخر القاع Bed Rock الموجودة تحت السطح السفلي لطبقة المياه الجوفية المراد معالجتها. ويشترط في هذه البئر المشحونة بالحبيبات أن تُنفَّذ على هيئة متوازي مستطيلات بعيث تعترض أحد أوجهها الممتدة على عرض طبقة المياه الجوفية مسار سريان تلك الطبقة المائية، كما هو مبين في الشكل (11 - 2). ويطلق على هذه البئر العمودية المشحونة بالحبيبات مصطلح «حاجز التلوث أو حاجب التلوث عالى «حاجز التلوث أو حاجب «كرا التلوث المعادية المناه الحبيبات مصطلح «حاجز التلوث أو حاجب التلوث العمودية المشحونة بالحبيبات مصطلح «حاجز التلوث أو حاجب التلوث . «Contamination Barrier ».



الشكل (11-2): رسم تخطيطي موضحا عليه كيفية معالجة المياه الجوفية المُلوثة من خلال مرورها عبر جدار لحاجز مشحون بخليط من حبيبات الحديد النانوية المحمولة بواسطة رمال مسامية (4).

وبمجرد دخول المياه الجوفية الملوثة إلى واجهة البئر المتعامدة على مسارها وتخللها للمسام الرملية الحاضنة لحبيبات الحديد النانوية على طول سمك البئر، تبدأ مركبات الملوثات في الالتقاء مع حبيبات الحديد التي تقوم بدورها في تكسير روابط تلك الجزيئات وتحويلها إلى صور عضوية غير ضارة. فعلى سبيل المثال ينتج عن عملية تنقية المياه من جزيئات رباعي كلوريد الكربون CCl4 شديد الخطورة غاز الكلور Cl والكلورفورم CHCl3 الأقل خطورة. هذا وتعتمد ميكانيكية التفاعل السابقة على تفاعل الأكسدة الاختزال، حيث تتأين حبيبات الحديد متحولة إلى أيونات موجبة ثنائية الشحنة، ينطلق معها عدد 2 إلكترون e. وتبدأ الإلكترونات السالبة في وجود أيون الهيدروجين بالتفاعل مع رباعي كلوريد الكربون على النحو التالى:

$$Fe^{0} \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^{-}$$

$$CCl_{4} + 2e^{-} + H^{+} \longrightarrow CHCl_{3} + CI^{-}$$

وكما هو مبين بالشكل (11 - 2)، تخرج المياه، بعد أن باتت مياها مُعالجة خالية من المركبات العضوية السامة والمسرطنة، من الوجه المقابل للبئر من الناحية الأخرى، وذلك تحت تأثير الميل الطبيعي المتحكم في اتجاه سريان طبقة المياه الجوفية.

#### تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات

وقد أظهرت نتائج التجارب الحقلية لفريق بحثي بجامعة «لاهاي الأمريكية» على فاعلية توظيف حبيبات الحديد وسبائكه النانوية في عمليات تنقية المياه الجوفية وتخليصها من المركبات العضوية الفتاكة شديدة السمية مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور والمبيدات الحشرية مثل «دي دي تي». كذلك تمثل حبيبات الحديد صفري التكافؤ محفزات واعدة تستخدم لإزالة مركبات الزرنيخ As من المياه الجوفية الملوثة والتي تقع بالقرب من المناطق الصناعية.

ومن المعروف أن الزرنيخ يوجد في المياه الجوفية على صورتين، هما أيونات AsO3<sup>3-3</sup> (زرنيخيات خماسية) وذلك وفقا لمدى حامضية أو قلوية الوسط المائي المحيط (5). وكلتا الصورتين من الزرنيخ تتسم بالسمية، بيد أن الزرنيخيات الثلاثية هي الأخطر حيث تفوق سميتها سمية الزرنيخيات الخماسية بنحو عشرة أضعاف، لذا فإن ميكانيكية عمل حبيبات الحديد النانوية تقوم على كيفية أكسدة الزرنيخيات الثلاثية عالية النوبان في الماء لتكوين مركب الزرنيخيات الخماسية ضعيفة النوبان والذي يمكن إزالتها من الماء بسهولة بعد أن تترسب به. ويتم التفاعل في إطار التفاعلات التالية (6):

$$Fe^{0} + O_{3} + 2H^{+} \longrightarrow Fe^{2+} + H_{2}O_{2}$$
  
 $Fe^{2+} + H_{2}O_{2} \longrightarrow Fe^{III}OH^{2+} + OH^{\bullet}$   
 $OH^{\bullet} + H_{3}AsO_{3} \longrightarrow H_{2}AsO_{4} + H_{2}O + H^{+}$ 

وعلى النقيض من الأسلوب المتبع في تكسير مركبات الهالوجينات السامة، فإن الطريقة المُتبعة في معالجة المياه الجوفية لإزالة الخارصينات الثلاثية منها يتم من خلال ضخ المياه الجوفية مرحليا إلى خزان ينشأ أعلى البئر، كما هو موضح في الشكل (11 - 3). والخزان المبين في الشكل ينقسم في الداخل إلى عدة غرف بحيث تمر عليها المياه الجوفية الواردة من البئر، وتختص كل غرفة بتنفيذ مهام مختلفة عن الغرفة التي تليها، فنجد أن الغرفة الأولى تختص بالتنقية الأولية للمياه، وذلك من خلال عمليات ترشيح ومعالجات كيميائية تتم بغرض التخلص من شوائب الأجسام الصلية والجسيمات البكتيرية.

وتُنهي المياه المُرشحة مسارها بالمرور على أهم مرحلة، وهي مرحلة أكسدة الزرنيخيات الثلاثية وتحويلها إلى معلقات ورواسب من أملاح الزرنيخيات الخماسية، وذلك عن طريق إمرار المياه إلى طبقة مكونة من خليط من الرمال الناعمة المحتوية مسامها على حبيبات الحديد صفري التكافؤ والذي بواسطته يجري التخلص من الخارصينات السامة. وتتبع تلك المرحلة مرحلة الترشيح النهائي وخروج مياه نظيفة تماما. ويرجع السبب وراء استخدام طريقة تنقية المياه داخل خزانات تنشئ خارج البئر إلى أن كيمياء الخارصينات ذاتها تعد كيمياء مُعقدة للغاية، وتتوقف التفاعلات بها على مجموعة من العوامل المختلفة المساعدة والتي يصعب التحكم فيها عند وجود المياه تحت سطح الأرض.

ويُعتبر العامل الهيدروجيني (pH) أحد أهم تلك العوامل المساعدة التي يجب البحث في تأثيرها على تفاعل الأكسدة – الاختزال، واختيار القيم المناسبة وفقا لمياه كل بئر. والتحكم في هذه العوامل المساعدة يعمل على ضمان نجاح أكسدة أيونات الزرنيخيات الثلاثية المذابة في الماء وتحويلها إلى مركبات غير مذابة من أيونات الزرنيخيات الخماسية سالبة الشحنات التي تنجذب كي تلتصق بأسطح جزيئات أيدروكسيد الحديد (Fe(OH) الموجبة، ومن ثم تتم إزالتها بواسطة تقنيات الفصل المغناطيسي ضعيف.



الشكل (11 - 3): رسم تخطيطي يوضح طريقة معالجة المياه الجوفية المُلوثة بالزرنيخ من خلال استخدام ضخ المياه إلى خزان يقع خارج سطح الأرض، والذي فيه تحدث المعالجة بواسطة حبيبات الحديد النانوية صفرية التكافؤ.

# • حبيبات الذهب النانوية المغلفة بقشور البلاديوم لتنقية المياه

أدى الاجتهاد والتفاني في إجراء الأبحاث العلمية المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا النانو في المجال البيئي بصفة عامة، وفي مجال تنقية المياه الملوثة على وجه الخصوص، إلى التوصل لطرق فريدة سوف توظف في عمليات تخليص المياه الجوفية الملوثة مما تحتويه من مركبات عضوية سامة ومسرطنة، يتصدر قائمتها مركب ثلاثي كلوريد الإيثين TCE. ومن المعروف أن هذا المركب الذي يستخدم في أغراض إذابة الشحوم والزيوت يتسرب إلى المياه الجوفية عن طريق الخلل الكائن في عمليات الصرف الصناعي في المصانع المستخدمة لهذا المذيب العضوي في عمليات تنظيف أسطح الفلزات وإذابة عوالق الشحوم والزيوت منها. كما يُستخدم في تحضير مستحضرات تنظيف الثياب والأقمشة لتخليصها من البُقع الدهنية العالقة بها.

وفي إطار التعاون البحثي القائم بين «جامعة رايس الأمريكية» ومعهد «جورجيا التكنولوجي» بواشنطن تم التوصل إلى طريقة فريدة لتنقية مياه الآبار من جزيئات مركب TCE السام، وذلك باستخدام حبيبات نانوية من الذهب مغطاة بطبقة رقيقة السمك من عنصر البلاديوم Pd. وقد أظهرت النتائج أنه مع استخدام متراكبة حبيبات البلاديوم – الذهب النانوية تزداد قدرة البلاديوم في تكسير جزيئات مركب TCE وتحويله إلى غاز الإيثان وهو من الغازات الهيدروكربونية غير السمية عديمة اللون والرائحة وذلك بنحو 100 ضعف قدرته منفردا. وتواصل جهود علماء تكنولوجيا النانو تقدمها في تصنيع محفزات نانوية تتألف من متراكبات حبيبات الفلزات النبيلة لتوظيفها في مجال تنقية مياه الشرب وإزالة جزيئات المركبات السامة والمسرطنة الذائبة بها (7-0).

# • مرشحات المياه المعتمدة على تكنولوجيا النانو

دخلت تكنولوجيا النانو، بكثافة، في إنتاج عدد من مرشحات المياه التي تستخدم في تنقية مياه الشرب الملوثة. وتقوم الأغشية Membranes والمُرشحات Filters بجميع أشكالها ومقاييسها، بتأدية مهام متعددة ترمى

في النهاية إلى الحصول على ماء عالى الجودة، حيث تقوم بتصفية المياه من البكتيريا والفيروسات والعناصر الفلزية الثقيلة، وكذلك تقوم بتخليص مياه الشرب من المركبات العضوية العالقة بها، وتعد طريقة ترشيح المياه المعروفة باسم الترشيح الفائق Ultrafiltration من أشهر طرق الترشيح الميكانيكي للمياه وأكثرها فاعلية حيث تقوم بفصل العوالق التي تتراوح مقاييسها بين 2.5 نانومتر إلى 10 نانومترات. وتتألف مُرشحات المياه المستخدمة في هذه الطريقة من طبقات مترابطة متصلة حلزونية الشكل مصنوعة من صفائح الألياف الزجاجية مكونة من فجوات ومسام نانوية الأقطار. وتبدأ عملية الترشيح والتنقية عند تطبيق تعريض المياه إلى تيار من الهواء المضغوط مما يجبرها بما تحتويه من مركبات عالقة خفيفة الوزن على الاندفاع إلى مسام أغشية أحد أوجه المرشح التي تسمح فقط بمرور جزيئات الماء H2O Molecules فقط دون غيرها، وذلك رجوعا إلى تدنى جزيئات الماء عن أبعاد أقطار الفتحات المسامية لأغشية المرشح، ومن ثم تحجز جسيمات الفيروسات والبكتيريا الميكرومترية وجميع جزيئات المواد العالقة بالماء والتي تزيد أبعاد أقطارها عن مقاييس أقطار فتحات غشاء المرشح.

هذا وقد طور فريق من العمل تابع لمركز تكنولوجيا النانو للعلوم البيئية والبيولوجية التابع لجامعة رايس الأمريكية مُرشــحات الأغشية وذلك عن طريق تصنيع أغشـية مُرشحات مصنوعة من مواد سيراميكية من أكسيد الحديد Iron Oxide Ceramic Membrane نانوية الحبيبات. وتُعرف هذه الأغشية باسم الأغشـية التفاعلية Reactive Membranes وذلك رجوعا إلــى دور ما توفره من قدرة فائقــة في إزالة وتحليل الملوثـات والنفايات العضوية من المياه وتطهيرها.

# • تكنولوجيا النانو لتحلية مياه البحار والمحيطات

تعد مياه البحار والمحيطات من أهم مصادر المياه العذبة للإنسان وأنشطته المختلفة، وذلك إذا ما عولجت لتخليصها من الأملاح الذائبة بها عن طريق سلسلة من عمليات صناعية تعرف باسم

#### تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات

تحليــة المياه Desalination. وفي عمليــات تحلية المياه ومعالجتها تطبق تقنيــة التناضح العكســي Reverse Osmosis والذي تطبق فيــه ضغوط عالية لإرغام الماء المذابة به الأملاح على العبور خلال أغشــية Membrane تقوم بالاحتفاظ بالأمــلاح الذائبة في الماء بينما تسمح للماء النقي بعد انتزاع الأملاح منه بالعبور من خلالها. ومن المعروف أن تقنية تحلية المياه بواســطة التناضح العكسي تعد مــن التقنيات عالية التكلفة، حيث يتطلب تشــغيلها كميات ضخمة من المياه ومن الطاقة.

وقد أعطت تكنولوجيا النانو الأمل في تطوير تقنيات تحلية المياه حين تم تجريب أنابيب الكربون النانوية في صناعة الأغشية المستخدمة في التحلية. وقد أكدت التجارب المعملية والميدانية أنه مع استخدام أنابيب الكربون النانوية فإن تكلفة عمليات التحلية انخفضت بنسبة تحليب الكربون النانوية فإن تكلفة عمليات التحلية انخفضت بنسبة التكلفة وذلك إذا ما قورنت بتقنية التناضح العكسي باهظة التكلفة والمستخدمة اليوم. وتمثل أنابيب الكربون المؤلفة من فتحات نانوية الأبعاد مصادر فريدة ومتميزة لعمليات الترشيح والفلترة، حيث تصمم فتحاتها بحيث تسمح لجزيئات الماء النقي من العبور بخلالها، بينما تحجب مرور جزيئات الأملاح المذابة مع الماء النقي، لذا فهي تقوم بمهام المناخل أو المُرشحات الجزيئية Molecular Sieves.

وتزداد فاعلية عملية ترشيح وفلترة المياه مع استخدام حبيبات أول أكسيد الماغنسيوم النانوية MgO، وكذلك حبيبات نانوية لفلز الماغنسيوم MgO الحر. وتبدي هذه المواد فاعلية شديدة في القضاء على البكتيريا Mg الحر. وتبدي هذه المواد فاعلية شديدة في القضاء على البكتيريا موجبة وسالبة الغرام Bacterial Spores (10) Bacterial Spores أبيادة الجراثيم البكتيرية Bacterial Spores (10) التي قد توجد بمياه الشرب. وتحضَّر البلورات النانوية أو مايعرف باسم نقاط الكم Quantum من كُريات متناهية في الصغر تقل أبعاد أقطارها عن 20 نانومترا، مما يُكسبها مساحة أسطح عالية، وهذا يؤدي إلى زيادة كبيرة في فاعليتها، للقضاء على الجسيمات البكتيرية.

# تنقية الهواء بواسطة تكنولوجيا النانو

تعد الزيادة المستمرة في نسبة الملوثات الغازية بالهواء الجوي إحدى أبرز المشاكل التي تعاني منها البشرية في عالمنا اليوم، حيث تحصد سنويا أرواح أكثر من ثلاثة ملايين من البشر. ودائما ما يربط علماء الطب والرعاية الصحية بين تلوث الهواء وارتفاع نسب الملوثات بالجو وبين الإصابة بكثير من الأمراض وحالات الوفاة. وتأتي أمراض الربو، والحساسية وانتفاخ الرئتين، والالتهاب للقصبات الهوائية المزمن، وكذلك سرطان الرئة والسكتات القلبية على قائمة أخطر الأمراض التي تصيب البشر من جراء التعرض الدائم لاستنشاق الهواء الملوث. ولا تقتصر مشكلة تلوث الهواء على دول الجنوب من العالم النامي والدول الأقل نموا، بل يعاني من هذه المشكلة مواطنو الدول الصناعية العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي يعاني أكثر من وق في المائة من عدد سكانها من أمراض الربو والحساسية نتيجة تعرضهم لاستنشاق الهواء الملوث.

# • حُبيبات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية لتنقية الهواء الملوث

كما ذكرنا سلفا، تستخدم مساحيق ثاني أكسيد التيتانيوم – التيتنيا – TiO2 ميكرومترية الحبيبات على نطاق واسع في صناعات إنتاج الأصباغ ومواد الطلاء والبياض وصناعة الأوراق والبلاستيك، حيث تُتجَ كميات ضخمة منها على مستوى العالم. وبعيدا عن الاستخدامات التقليدية السالفة، وعلى الرغم من أهميتها وتطبيقاتها المفيدة، فقد وجدت مساحيق التيتنيا استخدامات أكثر إثارة، وذلك إذا ما أُنتجَت حبيبات منها لا تزيد أبعاد أقطارها على 50 نانومترا. فعلى سبيل المثال، تبدي حبيبات التيتنيا التي تقل أبعاد أقطارها عن 50 نانومترا قدرة فائقة على حجب الأشعة فوق البنفسجية، ولكنها لا تحجب الضوء من المرور، لذا فهي لا تسبب عتامة عند استخدامها في أغراض الوقاية والحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية الحارقة. ومن ثم فهي تستخدم الآن بنجاح في صناعة كريمات البشرة ومستحضرات التجميل الخاصة بالوقاية من الشمس.

#### تكنولوجيا النانو لحماية البيئة وإزالة الملوثات

كذلك تستخدم الحبيبات النانوية منها في صناعة ورنيش طلاء أسطح الأخشاب للمحافظة عليها، وكذلك في صناعة ألياف النسيج وصناعة معجون الأسنان.

وتعد التيتنيا نانوية الحبيبات من أقوى المحفزات الضوئية Photocatalyst التي تتميز بوجود أسطح مؤكسدة لها، ومن ثم فهي تكافح الوجود البكتيري وغيرها من المركبات العضوية مثل التراب والعفن الفطري والبكتريا، وذلك إذا ما عُرِّضت أسطحها لأشعة الشمس أو حتى لمصدر ضوئي مثل مصباح الفلورسنت. ورجوعا لهذه الخواص الفريدة، فإن التيتنيا تجد لنفسها استخدامات واسعة ومتميزة أهلتها لكي توظف في صناعة دهانات الأسطح بغرض حمايتها من الاتساخ والتراكم البكتيري. وقد فتحت إحدى الشركات اليابانية المجال لحبيبات التيتنيا النانوية كي تُوظف كمحفزات ضوئية فعالة تستخدم للتخلص من أكاسيد النيتروجين السامة NO<sub>x</sub> وإزالتها من الهواء الجوى، وذلك عن طريق تكسيرها واختزالها إلى مركبات صديقة للبيئة. هذا وتعد البلورات النانوية للتيتنيا التي تقل أقطار حبيباتها عن 10 نانومترات مواد واعدة تستخدم للتخلص من أبخرة الزئبــق التي تنطلق في الهواء الجــوي نتيجة حرق الفحم بمحطات توليد الطاقة الكهربية. وفي وجود أشعة الشعس فوق البنفسجية، تقوم هذه البلورات النانوية بأكسدة أبخرة الزئبق وتحويلها إلى أكسيد الزئبق (في حالته الصلبة) والذي لا يمثل خطورة على صحة الإنسان. ومن المرجح أن تلقى بلورات التيتنيا النانوية مساحة كبيرة من التطبيقات الفعلية المتعلقة بمجال تنقية الهواء وإزالــة ما به من ملوثات، وهذا الترجيح قائم على ما تبديه العديد من المدارس العلمية التابعة للمعاهد البحثية والجامعات من اهتمام متزايد بهذه المادة فريدة الخواص (11-11).



# white

# الإلكترونيات النانوية

تُعد الالكترونيات عصب الحياة الحديثة والعمود الفقرى لكل التكنولوجيات، التي تأتى على قائمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أضحت الإلكترونيات منذ منتصف القرن الماضي وحتى يومنا هذا عنصرا مهما ومكونا رئيسيا في جميع الأجهزة الكهربية الحديثة التى نستخدمها اليوم. ويتناول هذا الفصل الدور الحيوي لتكنولوجيا النانو في دفع وتطوير صناعة الإلكترونيات، المعروفه باسم الإلكترونيات النانوية Nanelectronics. وقد يتفق القارئ الكريم معى في أنه من المفيد قبيل فتح الملف الخاص بهذا الفصل، أن نستعرض تطور صناعة الترانزستورات بصفتها المرجع الأساسى والمكون الرئيسي لجميع الإلكترونيات.

«على الرغم من مرور نصف قرن منذ أن أطلق ريتشارد فينمان رؤيت الثاقبة التي مهدت لقيام ثورة تكنولوجيا النانو، فإن كثيرا من النانو معروفة تماما أو قد يصعب تفسيرها»

# ماهية الترانزستورات

يرجع تاريخ اختراع الترانزستور إلى العام 1948 عندما قام علماء الفيزياء جون باردين John Bardeen، و والتر براتن Walter Brattain وزميلهما ويليم شوكلي William Shockley (الشكل 12 - 1) الباحثون بمعامل «بل تلفون» الشهيرة بالولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان اختراعهم للترانزستور. وقد نال هذا الفريق في العام 1956 جائزة نوبل في الفيزياء وذلك تقديرا لهم على اختراعهم الذي غير مسار الإنسان وفتح أمامه سُبلا جديدة، وآفاقا لا نهاية لها.

والترانزستور الذي حل محل الصمامات المفرغة، هو وحدة صغيرة جدا تقوم بوظيفة منظم لتدفق التيار، فهو يسمح بمرور التيار من خلاله بمقدار غير ثابت حيث إنه يختلف مع اختلاف قيمة التيار الداخل إليه، مما مكن الترانزستورات من التحكم في شدة التيار، وذلك اعتمادا على شدة تيار كهربي آخر. ويُحاكي الترانزستور في أسلوب عمله هذا، طريقة عمل المفتاح في الدائرة الكهربية، وإن اختلفت الدقة بين المكونين. وتدخل الترانزستورات كمكونات رئيسية في بناء الدوائر المتكاملة في الأجهزة الإلكترونية المختلفة (الحاسب الآلي، المذياع، المركبات الفضائية... إلخ).



الشكل (12 – 1): صورة فوتوغرافية تجمع بين علماء الفيزياء الثلاثة: شوكلي (الجالس)، بارديـن (الواقف علـى اليمـين)، وبراتـين (الواقف علـى اليمـار) مخترعي الترانزستور والحاصلين على جائزة نوبل في الفيزياء العام 1956.

# أشباه الموصلات

يمكننا تصنيف المواد وفقا لقدرتها على توصيل التيار الكهربي إلى موصـــلات مثل فلزات النحاس، الألومنيوم ومواد عازلة مثل المطاط أو الخشب. وقد بُني هذا التصنيف بناء على مدى وجود الإلكترونات الحرة وكثافتها الحجمية بالمدار الخارجي للذرة والمعروف باسم مدار التكافؤ. لذا، فإن المواد الفلزية (جيدة التوصيل الكهربي) ترتفع فيها كثافة وجود الإلكترونات الحرة المسؤولة عن توصيل الشحنات، هذا بينما تتخفض الكثافة الحجمية للإلكترونات الحرة في المواد العازلة غير الفلزية (رديئة أو عديمة التوصيل الكهربي). بيد أن هناك مجموعة من المواد يُطلق عليها اسم أشباه الموصلات (المواد شبه الموصلة Semiconductors، مثل السيليكون والجرمانيوم - المواد الأساسية في صناعة الترانزستورات - لا تخضع لهذا التصنيف وذلك لكونها مواد فريدة، حيث يتراوح مقدار الكثافة الحجمية في إلكتروناتها الحرة ما بين المواد الموصلة والمواد العازلة. فعلى سبيل المثال، تبلغ الموصلية الكهربية لعنصر الجرمانيوم نحو تريليون (ألف مليار أو مليون مليون) ضعف قيمتها في الزجاج، غير أنها تقل عن نظيرتها لفلز النحاس بنحو 30 مليون مرة. وعلى الرغم من أنه عند درجة حرارة الغرفة العادية تسلك مواد أشباه الموصلات سلوك المواد الموصلة، فإن هذه الصفة تتلاشى نهائيا عند درجات الحرارة المنخفضة.

وبأخذ عنصر السيليكون – المادة الأكثر شيوعا وقلب صناعة الترانزستورات – كمثال، فإن ذرته الواحدة تحمل في مدارها الخارجي أربعة إلكترونات، والتي يُطلق عليهم اسم إلكترونات التكافؤ، كما هو مبين في الشكل (12 - 2%). ولتكوين بلورة السيليكون، ترتبط كل ذرة من ذرات السيليكون مع ذرة مجاورة لها من العنصر نفسه، وذلك عن طريق الرابطة التساهمية. ومن ثم، تصبح الذرة الواحدة من السيليكون وكأنها محاطة بثمانية إلكترونات، كما هو مبين في الشكل (12 - 8).

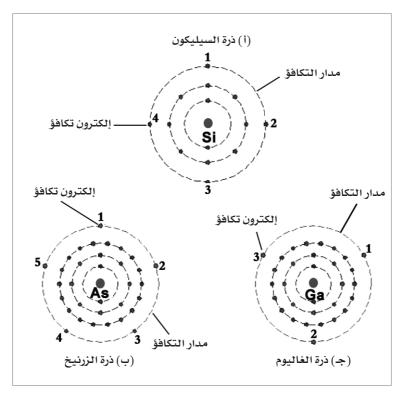

الشكل (12 - 2) : رسم تخطيطي يبين نمط التشكيل الإلكتروني لذرات من عناصر مختارة لواد أشباه الموصلات من (أ) السيليكون Si، (ب) الزرنيخ As ، و(ج) الغاليوم Ga المصدر : تم تنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب).

وعند درجة حرارة الصفر المطلق، فإن أشباه الموصلات في صورتها النقية تكتسب سمة العزل الكهربي نظرا إلى كون مدارها الأخير مشبعا بالحد الأقصى من الإلكترونات (ثمانية إلكترونات). ويتأتى اكتمال المدار الخارجي لذرة السيليكون بالإلكترونات الثمانية نتيجة مساهمة ذرات السيليكون المجاورة لها بإلكتروناتها الخارجية لإكمال المدارات الخارجية بعضها لنزرات البعض، كما هو موضح في الشكل (12 - 3). ويؤدي اكتمال المدار الخارجي لذرة السيليكون إلى غياب الإلكترونات الحرة سالبة الشحنات، الأمر الذي يؤدي إلى استقرار الذرة وخمولها. غير أن

#### الإلكترونيات النانوية

هذا الاستقرار سرعان ما يتلاشى عندما تتعرض مادة السيليكون، إلى درجات حرارة عالية أو تسليط مصدر إشعاع ضوئى عليها، فإن هذا يترجم إلى طاقة حرارية تؤثر في الروابط التساهمية بين ذرات السيليكون، مما يتسبب في تكسيرها وفكها، ويؤدي هذا بالتالي إلى زعزعة استقرار الذرات، وينجم عن هذه العملية تحرير بعض إلكترونات المدارات الخارجية للذرات تاركة في محلها ما يعرف باسم الفجوات أو الثقوب Holes.

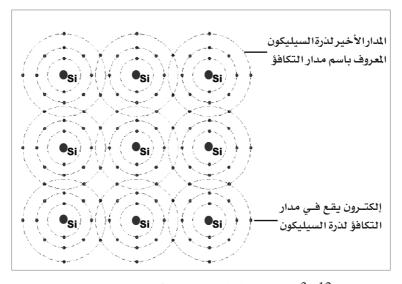

الشكل (21-3): رسم تخطيطي يبين ارتباط ذرات السيليكون بعضها بالبعض عن طريق الرابطة التساهمية لتكوين بلورة سيليكون (المصدر: تم تنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب).

وتحمل الإلكترونات شحناتها السالبة عند مغادرتها للمدارات الخارجية مسن الذرة، لذلك فإن الفجوات التي تتركها بتلك المدارات الخارجية تحمل شحنات موجبة. وينشا عن هذا التحرر تولّد كثافة في عدد الإلكترونات ذات الشحنات السالبة، تقابلها كثافة في عدد الفجوات الحاملة لشحنات موجبة. وتتمتع الإلكترونات المحررة بحرية كبيرة في الحركة، الأمر الذي يودي إلى أن تحتل فجوات موجبة الشحنات تقع بمدارات أخرى لذرات مجاورة داخل بلورة السيليكون الواحدة.

ومع استمرار التعرض لدرجات الحرارة العالية، فإن هذه الإلكترونات سرعان ما تترك مواقعها في الفجوات التي احتلتها لتحتل وتملأ فجوات أخرى جديدة، مخلفة وراءها فجوات جديدة، تقوم مجموعة أخرى من الإلكترونات باحتلالها. وبذلك تكون بلورة مادة شبه الموصل قد انتقلت إلى حالة من عدم الاستقرار تتمثل في حركة دائبة ودائمة لإلكترونات مداراتها الخارجية، مما يعني توصيل التيار الكهربي.

وفي البلورات النقية لعناصر أشباه الموصلات، فإن الإلكترون المتحرر من المدار الخارج ينطلق تاركا محله فجوة تحمل شحنة موجبة (عدد الإلكترونات المُحررة سالبة الشحنة يساوي عدد الفجوات موجبة الشحنة) كي ينجذب إليها نفس الإلكترون المحرر أو غيره من الإلكترونات الأخرى. وبمجرد عودة الإلكترون واحتلاله موقعه الأصلي، فإن المادة تفقد خاصية التوصيل نظرا إلى غياب الإلكترونات الحُرة المسؤولة عن التوصيل الكهربي. ومن هنا بدأ التفكير في كيفية لقى عدد أكبر من الإلكترونات الحرة بحيث تكون الذرة دائما في حالة من عدم الاستقرار. ومن هنا جاءت فكرة إضافة شوائب Dopants إلى عناصر أخرى من أشباه الموصلات لتكوين بلورات سالبة (بها فعوات موجبة فائض من الإلكترونات الحرة) وبلورات موجبة (بها فجوات موجبة الشحنة تجذب الإلكترونات الحرة سالبة الشحنة إليها) مما يضمن استمرار تمتع خاصية التوصيل الكهربي لمادة الأساس (السيليكون في هذه الحالة).

وتتكون بلورة سالبة من السيليكون عن طريق إضافة شوائب لعناصر مواد من أشباه الموصلات مثل الفوسفور P والزرنيخ As لعناصر مواد من أشباه الموصلات مثل الفوسفور Bb إلى السيليكون. وتسبب هذه الشوائب عند إضافتها وفرة في عدد الإلكترونات الحرة سالبة الشحنة، ومن ثم فهي تُسمى بالشوائب السالبة Negative-type doping ويرمز لها بالرمز وسرجع السبب وراء اختيار تلك العناصر، إلى كونها مواد من أشباه الموصلات ذات تكافؤ أعلى من تكافؤ السيليكون (الرباعى من أشباه الموصلات ذات تكافؤ أعلى من تكافؤ السيليكون (الرباعى

التكافؤ)، مما يعني أن المدارات الأخيرة لذراتها تحمل عدد خمسة من إلكترونات التكافؤ. وعند إضافة الزرنيخ إلى السيليكون، فإن أربعة الكترونات فقط من الإلكترونات الخمسة بالمدار الأخير لذرة الزرنيخ (الشكل 12 - 2«ب») تشترك مع إلكترونات السيليكون الأربعة ليكوّنا معا رابطة تساهمية، بينما يتبقى إلكترون واحد حر من الزرنيخ يحمل شحنة سالبة لا يشارك في هذه الرابطة، كما هو موضح في الشكل (12 - 4). ورجوعا إلى الدور الذي تقوم به ذرات هذه العناصر في تكوين بلورة السيليكون السالبة، فإنها تسمى بالمانحات أو المعطيات متوين بلورة السيليكون السالبة، فإنها تسمى بالمانحات أو المعطيات التوصيل الكهربي في هذا النوع من الترانزستورات المصنوعة من البلورات السالبة ، من خلال ذلك الفائض من الإلكترونات الحاملة الشحنات السالبة.

ولتكويس بلورة موجبة (P-type) Positive-type doping شهوائب عنصر من عناصر أشباه الموصلات ثلاثية التكافؤ مثل الإنديوم In، الغاليوم من مناصر أشباه المورون B، وتحتوي ذرة الغاليوم في مدارها الأخير على ثلاثة إلكترونات (الشكل 12 - 2 «ج») تشارك بهم جميعا في إنشاء رابطة تساهمية مع الإلكترونات الأربعة الموجودة بمدار التكافؤ لذرة السيليكون، كما هو في الشكل (12 - 5). وعلى النقيض من تكوين البلورة السالبة، تفتقر ذرة الغاليوم إلى وجود إلكترون واحد لتتم به الرابطة التساهمية مع ذرة السيليكون. وينشأ عسن غياب هذا الإلكترون تكون فراغ بالمدار الأخير لنزة الغاليوم يعرف بالفجوة تحتاج الى إلكترون حر ذي شحنة سالبة كي ينجذب ليملأها. ومع تزايد عدد الفجوات الموجبة بالبلورة تزداد قدرتها على توصيل التيار وتُعرف في هذه الحالة بالبلورة الموجبة، وتعرف عناصر أشباه الموصلات المتسببة في خلق هذه الفجوات التي تجذب إليها الإلكترونات الحرة لتحتلها باسم المتقبلات المتوبلات المتسببة السم المتقبلات المتوبلات المتسببة السم المتقبلات المتوبلات المتوبلات المتسببة السم المتقبلات المتوبلات المتسببة السم المتقبلات المتوبلات المتوبلات المتوبلات المتسببة السم المتقبلات المتوبلات ال

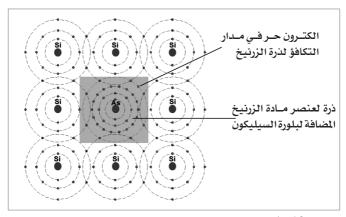

الشكل (21-4): رسم تخطيطي يبين بلورة السيليكون بعد إدخال عنصر الزرنيخ As بها. والشكل يوضح وجود إلكترون حرسالب الشحنة لذرة الخارصين غير مشارك في الرابطة التساهمية القائمة بين ذرات عنصري السيليكون والزرنيخ (المصدر: تم تنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب ).

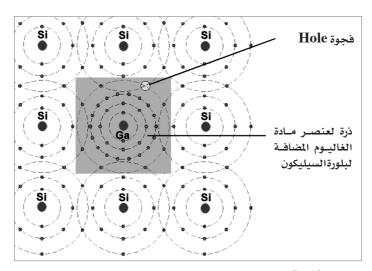

الشكل (12 - 5): رسم تخطيطي يبين بلورة السيليكون بعد إدخال عنصر الغاليوم Ga بها. والشكل يوضح غياب عدد إلكترون واحد بمدارها الأخير، مما يسبب تكون فجوة موجبة الشحنة تنشأ في هذا المدار. (المصدر: تم تنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب).

# تركيب الترانزستور وكيفية عمله

تُعد البلورات ذات الشحنات المختلفة ( السالبة والموجبة ) المكونات الرئيسية التي يتألف منها الترانزستور، حيث تُوضع متلاصقة لتكوّن في ذلك ما يعرف باسم الترانزستور الاتصالي Junction Transistor. ويوضح الشكل (12 - 6) رسما تخطيطيا لمكونات الترانزستور الاتصالي والذي يعتوي على ثلاثة أطراف هي:

- الباعث Emitter ويرمز له بالرمز E، وهو بلورة متوسطة الحجم من مادة لأشباه الموصلات سالبة الشحنة (N-type) حيث تعتبر مصدر انبعاثات الإلكترونات.
- القاعدة Base ويرمز لها بالرمز B، وهو بلورة لمادة من أشباه الموصلات صغيرة الحجم موجبة الشحنة (P-type) تُوضع بين الباعث والمُجمع بحيث تسمح للإلكترونات المنبعثة بالمرور من خلالها.
- المجمع Collector ويرمز له بالرمز C، ويمثل الطرف الثالث الأخير مـن الترانزسـتور الاتصالي وهو عبـارة عن بلورة لمادة من أشـباه الموصلات كبيرة الحجم سالبة الشحنة (N-type) تُجمِّع الإلكترونات المنبعثة من طرف الترانزستور الأول (الباعث).

وعلى النقيض من ترتيب البلورات السالبة والموجبة المُؤلفة لأطراف النوع السابق من الترانزستورات المعروفة باسم NPN، فإن ترتيب أطراف النوع الآخر من الترانزستورات المعروف باسم PNP تتألف أطرافه وفقا للترتيب التالى: P-type، N-type، P-type.

ويبين الشكل (12 – 6 «ج») كيفية وضع الوصلات بين مكونات الترانزستور من النوع NPN بحيث تتكون من زوج من الوصلات موضوعتين ظهرا لظهر، الأولى بين الباعث والقاعدة، والثانية وصلة بين القاعدة والمجمع. ورجوعا إلى هذا النمط من الوصلات، يسمى الترانزستور في هذه الحالة بالترانزستور ثنائي قطب الالتقاء Bipolar Junction. وكما هو مبين بالشكل، ففي هذا النوع من الترانزستورات، تقوم القاعدة B بعمل مفتاح تشغيل أو غلق On/Off كهربي متناهي الدقة. حيث يتسبب مرور التيار من الباعث E إلى القاعدة E في توليد مقاومة حيث يتسبب مرور التيار من الباعث E

منخفضة بين المجمع C والباعث E مما يؤدي إلى فتح طريق لمرور التيار ليكون الترانزستور في وضع التشغيل، ويؤدي غياب التيار من السريان إلى القاعدة E إلى الباعث E وبذلك يكون الترانزستور في وضع الغلق.



الشكل (12 – 6) : صورة لترانزستور اتصالي من النوع NPN (أ) مبين فيه رسم تخطيطي للقطعه الداخلي (ب) وكيفية انتقال الإلكترونات من البلورات السالبة C تخطيطي لمواقع الفراغات الموجبة الموجودة بالقاعدة B (ج) (المصدر: تم تنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب).

## تأثير ميكانيكا الكم في خواص أشباه الموصلات

إن التلاعب في ذرات أشباه الموصلات (المادة الأساسية لصناعة الترانزستورات) وإعادة ترتيبها والتحكم في أبعادها لا يهدف فقط إلى الحصول على مواد متناهية الصغر، بقدر ما يهدف إلى الحصول على شرائح إلكترونية جديدة ومتميزة تتوافر فيها خواص فريدة تؤهلها لصناعة أجيال جديدة من معالجات الحاسبات السريعة ذات القدرات العالية. فتصغير المادة يؤدي إلى اكتسابها صفات جديدة لم تكن متأصلة فيها من قبل. وهذه الصفات تكتسبها المادة المُصغرة كنتيجة طبيعية لزيادة المساحة السطحية لها بعدة ملايين من المرات، ومن ثم بروز كم هائل من ذراتها على هذه الأسطح بعد أن كانت مختبئة داخل حبيبات المادة قبل إتمام عملية التصغير. وكما أشرنا في فصول سابقة من هذا الكتاب، فإن زيادة مساحة الأسطح تزيد من نشاط وفاعلية المادة، فإذا أخذنا فلز الذهب المكون من حبيبات كبيرة الأحجام مثالا، فإننا نجد أنه فلز نبيل لا يتفاعل مع أي عوامل تحيط به، لذا فهو خامل. بيد أنه إذا ما صُغرت حبيبات فلز الذهب لتكون في مستوى النانو، فإن ذلك يعمل على تنشيطها وفاعلىتها، لذا فهي تستخدم كمحفزات كيميائية قوية.

وعلى الرغم من مرور نصف قرن منذ أن أطلق ريتشارد فينمان رؤيت الثاقبة التي مهدت لقيام ثورة تكنولوجيا النانو، فإن كثيرا من الظواهر في عالم النانو ما زالت غير معروفة تماما أو قد يصعب تفسيرها. بيد أن هناك شيئا واحدا مؤكدا وثابتا، وهو أن جميع المواد النانوية لا تتبع في حركتها قوانين نيوتن الكلاسيكية. ففي حالة المواد كبيرة الأحجام، تعبر قيم الخواص المعينة لها عن متوسط القيم وليس عن خواص إحدى حبيباتها، ومن أجل تفهم خواص المواد النانوية لا بد من تفهم خواص كل حبيبة نانونية على حدة، وهذا بالتالي يتطلب تفهما كاملا لنظرية الكم (الكوانتم) Quantum Theory، وهي تلك النظرية التي نشأت بهدف تصحيح قوانين نيوتن الكلاسيكية وجعلها موائمة للتطبيق على مستوى المواد النانوية التي تقل أبعاد حبيباتها عن

وفي إطار ما تقدم، يمكننا أن نتفهم المعنى المقصود من ميكانيكا الكم (الكوانتم) Quantum Mechanics ووصفه في عبارة مختصرة وكلمات بسيطة على أنه ذلك الفرع من الفيزياء الدي يعتمد في أساسياته على نظرية الكم (الكوانتم)، والذي يهتم بتعيين ودراسة خواص وسلوك المادة عند مستواها الذري، النووي، الحبيبي. وعند هذه المستويات، فإن خواص المادة مثل الطاقة، والعزم، والكتلة لا تتغير بمعدل ثابت كما هو مألوف في المواد ذات الأحجام أو الحبيبات الكبيرة. وفي الحين الذي تُوظف فيه قوانين نيوتن الفيزيائية للتعبير عن حركة الأجسام الكبيرة، فإن ميكانيكا الكم لها القدرة على وصف سلوك الجزيئات والذرات وصفا نموذجيا ودقيقا على مستوى النانومتر الواحد وما دونه.

## قانون مور Moore's Law

لاحظ غوردون مور Gordon Moore في منتصف الستينيات وقبيل تأسيس شركته - شركة إنتل Intel الأكثر شهرة في إنتاج مكونات الكمبيوتر - ببضع سنوات، أنه في الإمكان مضاعفة عدد الترانزستورات في شريحة وحدات المعالج المركزية (CPU)، Central Processing Unit (CPU) في شريحة وحدات المعالج المركزية (Processor كل عامين والتي عادة ما تختصر ليطلق عليها اسم المعالج عادة ما استمر وقد رأى في ذلك الحين أنه إذا ما استمر هذا التضاعف في عدد الترانزستورات بصورة دورية، فإن كثافة شرائح السيليكون المستخدمة في تأليف نحو 50 مكونا من مكونات الدوائر الإلكترونية المتكاملة سوف ترتفع لتصل بحلول العام 1975 إلى ما

#### الإلكترونيات النانوية

يربو على 65 ألف مكون في الدائرة الواحدة. ويُعرف هذا الاستنتاج بقانون مور الذي يُستخدم في التبؤ بالعدد المستقبلي للترانزستورات بمعالجات أجهزة الحاسب. وقد اعتُمد على هذا القانون في حسباب عدد الترانزستورات المحتمل توظيفه لإنتاج معالجات الحواسب الآلية خلال الفترة من 1971 – 2007، كما هو مبين في الشكل (12 – 7). وبالنظر إلى الشكل المذكور، نستطيع استنتاج أن عدد الترانزستورات الموظفة في إنتاج معالجات الحواسب قد تضاعف خلال الفترة المبينة بنحو 250 ألف مرة.

## التنافس العالمي في إنتاج الحاسبات المعتمدة على تكنولوجيا النانو

وليس ثمة شك، في أنه من دون التقنيات الإنتاجية التي توفرها تكنولوجيا النانو، ما كان من الممكن الوصول إلى هذا العدد الضخم من الترانزستورات المستخدمة في المعالج الواحد، والتي تخطت أعدادها بالمعالــج «ديول - كور إنتــل إتانيوم 2» حاجز المليار وحدة. ووجود هذا العدد الضخم من الترانزستورات في المعالج الواحد يعني مضاعفة قدرات الحاسب وسرعته في إجراء العمليات الحسابية المعقدة في كسور من الثانية الواحدة، ومضاعفة قدراته في معالجة الصور ومختلف الوسائط السمعية والبصرية. ومع تقنيات تكنولوجيا النانو، تمكنت شركة إنتل من مضاعفة أعداد الترانزستورات المستخدمة في المعالجات وذلك عن طريق تصغير أبعادها، التي وصلت اليوم إلى 90 نانومترا بعد أن كانت منذ خمسة أعوام تربو على 130 نانومترا. ومن المنتظر أن تصل أبعاد الترانزستورات إلى أقل من 50 نانومترا وذلك خلال السنوات القليلة المقبلة. وعلى الرغم من ذلك التقدم المستمر في صناعة الرقائق والمعالجات، فإن تكنولوجيا صناعة المعالجات الحالية ســتصل قريبا إلى نهاية حدودهــا وقدراتها المادية، مما يدفع صانعي الرقائق الإلكترونية إلى الابتكار والاختراع لإيجاد تكنولوجيا صناعية بديلة تعتمد بصورة كلية على تقنيات تكنولوجيا النانو، مما يتيح الحصول على أعداد أكثر من الترانزستورات المكونة لمعالجات الحواسب الإلكترونية.



الشكل (12 - 7): التغير في أعداد ترانزستورات معالجات الحاسب خلال الفترة من 1971 - 2007.

(الشكل من تصميم مؤلف هذا الكتاب).

## تقنية الطباعة على الأسطح Lithography

سبق أن تحدثنا عن تقنية الطباعة على الأسطح Lithography، حيث أوضعنا ماهيتها وذلك بوصفها من أدق وأوسع الطرق انتشارا في مجال تصنيع الترانزستورات والدوائر المتكاملة. وبوساطة استخدام هذه التقنية، تُطبع الشرائح الإلكترونية بكل أنواعها، وذلك من خلال تصميم أفنعة Molds على هيئة نماذج Patterns أو قوالب Molds تعطي تفاصيل الشكل المرغوب تنفيذه، والأبعاد المراد أن توجد علىها الشرائح. لذا، تُعد هذه النماذج بمنزلة الخرائط الأساسية Blueprints التي تحدد هوية وشكل الشرائح.

ويُعرض قناع النموذج بعد تصميمه لأشعة ضوئية قادمة من مصدر ضوئي بحيث تُسقط هذه النماذج على ركيزة (طبقة) Substrate من مادة السيليكون التي تُستخدم في صناعة الشرائح، ومن ثم تتكون صورة

#### الإلكترونيات النانوية

طبق الأصل من النموذج، كما هو مبين في الشكل (12 – 8). ولعل القارئ الكريم يلاحظ مدى التشابه بين هذه التقنية وذلك الأسلوب المتبع في طبع الصور والحروف على صدور كثير من القمصان وبعض الثياب الأخرى.

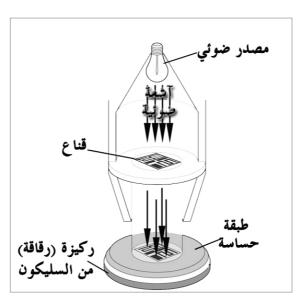

الشكل (12 – 8): أسس عملية الزرع والطبع Lithography المستخدمة في إنتاج الشرائح الإلكترونية (الشكل من تصميم مؤلف هذا الكتاب).

## تقنية النانو في الطباعة على الأسطح Nano-Lithography

تتنافس الآن كثير من شركات إنتاج الإلكترونيات العالمية في البحث والتجريب لابتكار وسائل وتقنيات متقدمة تعتمد على توظيف تكنولوجيا النانو في الطباعة الكيميائية على الأسطح فائقة الدقة، مما يعرف باسم الطباعة النانوية والتي تُستخدم فيها طريقتان هما:

- الطباعة بالقلم المغموس (DPN) الطباعة بالقلم المغموس
- الطباعة بالقلم المائل الحراري (tDPN) الطباعة بالقلم المائل الحراري Thermal Dip Pen Nanolithography

وتعتمد طريقة الطباعة بالقلم المائل – على البارد أو الساخن – على توظيف طرف مسبار (مجس) Probe Tip ميكروسكوب القوة الذرية توظيف طرف مسبار (مجس) Atomic Force Microscope في بناء الهياكل النانوية الخاصة بالشرائح الإلكترونية حيث يُطلى المسبار بغلاف من الحبر السائل الذي يتدفق عند ملامسة طرف المسبار لسطح رقائق السيليكون مكونا الشكل المراد الحصول على وتوفر هذه التقنية عالية الدقة والمعروفة باسم الكتابة المباشرة على نفث الأحبار الجزيئية المباشرة على نفث الأحبار الجزيئية على أسطح الركائز بالشكل المراد الحصول عليه.



## الحساسات النانوية

غزت الحساسات Sensors حياتيا المعاصرة وأضحت استخداماتها تعم معظم التطبيقات المختلفة بكل القطاعات، وتعمل هذه الأجهزة الصغيرة على تحويل الظواهر الفيزيائية الناجمة عن تغيرات معينة في البيئة المحيطة وترجمتها إلى إشارات. لذا، يمكننا القول إن أجهزة الاستشعار بمكن تصنيفها من حيث الأداء إلى قسمين هما المستقبل، والمحول. ولكي تتوافر الثقة والمصداقية فيما توفره الحساسات من معلومات وبيانات، يجب أن تتمتع بحساسية فائقة وألا يتأثر أداؤها بالظروف المحيطة، مثل اختلاف الضغط وتغير درجات الحرارة ونسب الرطوبة. كما ينبغي أن تكون تلك الحساسات مصنعة من مواد لها القدرة على تحمل ومقاومة إجهادات الصدم والاهتزازات وجميع ظروف التشغيل الخارجية.

«أدت هذه الانتصارات العلمية المتوالية في مجال المواد الناوية إلى تحقيق ما نشاهده اليوم من تقدم تقني مذهل في توظيف الحساسات لرصد المتعيرات الطارئة في الظواهر الطبيعية، وما قد يصاحبها من كوارث مدمرة..»

المؤلف

### تكنولوجيا النانو وصناعة الحساسات

لـم تكن تكنولوجيا النانو في غيبة عن مجال الاستشعار عن بعد المتمثل في صناعة الحساسات وأجهزة الاستشعار المتقدمة، فقد قدمت وتقدم الدعم والمخرجات الابتكارية في إنتاج ما يعرف الآن باسم أجهزة الاستشعار والحساسات النانوية Nanosensors التي تعد أحد أهم مخرجات تكنولوجيا النانو. وهناك كثير من الخواص والصفات التي تتمتع بها المواد النانوية وتجعلها مواد نموذجية في الاستخدام بمجال الاستشعار. وقد أسهم تناهى صغر أحجام تلك الحساسات وخفة وزنها وانخفاض تكلفتها الإنتاجية في ازدهارها كي تستخدم في مجالات تطبيقية مهمة ومتعددة من بينها مجال النقل والمواصلات، مجال البناء والمرافق، الطب والرعاية الصحية، الحراسة، الأمن والسلامة المهنية، الأمن القومي، العمليات العسكرية والدفاع وإنتاج الأسلحة  $^{(1)}$ . ورجوعا إلى ما توفره الحساسات النانوية من دفة متناهية وزمن قياسي في تحديد هوية وتركيز الملوثات الكيميائيـة، الميكروبية والبكتيرية في البيئة المحيطة فقد وُظفت أيضا في مجال رصد التدهور البيئي والتنبؤ بالأخطار البيئية. ومن المنتظر أن تثمر الجهود المتواصلة في مجال إنتاج المواد النانوية المتقدمة وزيادة التمكين في التلاعب بذرات المادة، أن تزداد دقة وحساسية أجهزة الاستشعار وأن تقل أحجامها. وقد أصبحت حساسات النانو منتجات مألوفة بعد أن غزت مجالات متعلقة بأنشطتنا اليومية، فعلى سبيل المثال، تلك الحساسات المستخدمة في الفتح الآلي لأبواب المحال التجارية، أو تلك المستخدمة في سيارات الركوب لمساعدة قائدها في تحديد ما حوله من أشياء خشية الارتطام بها في أثناء عملية إيقافه للسيارة في المواقف وكذلك في معرفة ورصد بيانات ضغط زيت المحرك ودرجة حرارته ومستوى الوقود. وتُزود الطائرات بعدد هائل من الحساسات النانوية التي يعتمد عليها الملاح الجوي في التعرف على العوامل الجوية الخارجية وارتفاع الطائرة، ومعرفة أي خلل أو عطل قد يقع في أحد أجزاء الطائرة. لذا لم يكن غريبا أن تشهد صناعة الحساسات هذا النمو المتواصل وذلك نظرا إلى زيادة التشفيل الآلى وتزايد استخدام الإلكترونيات الدقيقة.

#### المساسات النانوية

وقد أدت هـــذا الانتصارات العلمية المتوالية فــي مجال المواد النانوية إلى تحقيق ما نشاهده اليوم من تقدم تقني مذهل في توظيف الحساسات لرصــد المتغيــرات الطارئة في الظواهر الطبيعية، ومــا قد يصاحبها من كوارث مدمرة، وذلك قبل وقوعها بفترة كافية بغرض أخذ الحيطة والحذر أو التدخل الســريع لمنع وقوعها، أو الحد من آثارها السلبية عند وقوعها، وقــد انعكس هذا بصــورة إيجابية في النمو الســنوي المتصاعد لصناعة تلك الفئة المتقدمة من الحساســات، والذي وصل هذا العام مقارنة بالعام الماضــي إلــى أكثر من 12%. لذا فلــم يكن غريبا أن تنتشــر وتروج تلك الصناعة على مستوى العالم، محققة رقما ضخما في حجم المبيعات الذي وصل إلى أكثر من ثلاثــة مليارات دولار في العام 2008. هذا وينتظر أن يتضاعف هذا الرقم في نهاية العام 2013 ليصل إلى نحو ثمانية مليارات ونصف المليار دولار (2).

## الحساسات النانوية لرصد ملوثات الهواء

تمثل مشكلة تلوث الهواء بأبخرة المواد الكيميائية والعضوية مشكلة كبيرة في بلدان إنتاج النفط والغاز والبلدان الصناعية. كما تتفاقم هذه المشكلة الخطيرة في معظم البلدان النامية والفقيرة التي تعاني ازديادا مطردا في النمو السكاني، خصوصا في مناطق الكثافة السكانية العالية التي تكون متاخمة أو تقع داخل المناطق الصناعية. ومن أجل تقليل الضرر الناجم عن التلوث في الغلاف الجوي ولمنع مزيد من التدهور البيئي في تلك الدول وفي مناطق أخرى من العالم، أصبحت الحاجة ملحة إلى توفير طرق تكنولوجية متقدمة موثوق في مصداقيتها وإمكانيتها في رصد ومتابعة مستويات التلوث أولا فأولا وإمداد دوائر مراقبة التلوث الأرضية بتلك البيانات لحظيا فور الحصول عليها.

وقد حظيت حساسات النانو المستخدمة في رصد واكتشاف الغازات في الهواء الجوي باهتمام الباحثين والعاملين في مجال البيئة، وذلك نظرا إلى ما توفره من دقة منقطعة النظير ليس فقط في مجال الرصد التقني الدقيق لملوثات الجو من الغازات، لكن في مجال التنبؤ بالتدهور والكوارث

البيئية أيضا. وقد أدى التقدم المذهل في مجال تحضير المواد النانوية خلال العقدين الماضيين، إلى إنتاج طائفة جديدة من مواد النانو وعائلات حديثة من تلك المواد المتقدمة تُستخدم اليوم في صناعة الحساسات فائقة الدقة، التى تؤدى وظائفها ومهامها بأقل استهلاك للطاقة.

## حساسات أنابيب الكربون النانوية

اكتسبت أنابيب الكربون النانوية Carbon Nanotubes أهمية بالغة في مجال البيئة وذلك نظرا إلى تعدد استخداماتها البيئية المهمة والتي تأتى في مقدمتها صناعة أجهزة الاستشـعار والحساسات <sup>(2)</sup>. وتستطيع حساسات أنابيب الكربون النانوية خلال ثوان قليلة اكتشاف وتعيين الملوثات الكيميائية الموجودة على هيئة أبخرة كيميائية في الهواء الجوي، وذلك بدقة عالية. ويعتمد أسلوب العمل في تلك الحساسات على رصد التغير الواقع في قيم الموصلية الكهربية لأنابيب الكربون، وذلك إذا ما اصطدمت بها وارتبطت معها جزيئات ملوثات البيئة الهوائية من الأبخرة الكيميائية. ويتوقف مقدار الزيادة أو النقص في تلك القيم على هوية الجزيء الغازي الذي ترتبط به جزيئاتها . فعلى سبيل المثال، عندما توجد حساسات أنابيب الكربون النانوية في بيئة ملوثة بغاز ثاني أكسيد النيتروجين NO2 ، فإن جزيئات هذا الغاز تسبب عند ارتباطها بتلك الأنابيب نقصا في عدد الإلكترونات الموجودة بها. ويرجع هذا النقص إلى أن عدد الإلكترونات بالمدار الخارجي لذرة النيتروجين هو سبعة إلكترونات، أي أنها تحتاج إلى إلكترون واحد فقط كي يصبح مدارها الأخير مكتملا بثمانية إلكترونات، وبالتالي تصبح ذرة مستقرة. وعند ارتباط جزىء ثاني أكسيد النيتروجين بالسطح الخارجي لأنبوبة من أنابيب الكربون النانوية، فإنها تنتزع إلكترونا من الكربون لتكمل به مدارها الخارجي، مسببة بذلك تناقصا في قيم الموصلية الكهربية للأنبوبة النانوية.

وعلى النقيض من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، فإن غاز الأمونيا NH3 يتحد مع بخار الماء في الهواء الجوي مساهما بعدد إلكترون واحد عند ارتباطه بسطح أنبوبة الكربون، وهذا يؤدي إلى زيادة في مقدار

قيمة الموصلية الكهربية لها. وقد أوضحت التجارب المعملية والحقلية أن قيم الموصلية الكهربية لحساسات أنابيب الكربون النانوية تتأثر قيمها عند ارتباط أسطح الأنابيب بجزيئات الأبخرة الكيميائية لغازات النيتروجين، الأمونيا، أول أكسيد الكربون، ثاني أكسيد الكربون، الميثان، الهيدروجين والأكسيجين (-7).

وعلى الرغم من إمكان معرفة مدى تلوث البيئة الهوائية بالأبخرة الكيميائية في منطقة معينة، فإن إمكان تسمية الغاز وتحديد هويته ما زال يحتاج إلى كثير من البحث والتطوير. وترجع الصعوبة في تحديد هوية الغاز الملوث إلى أن مقدار الموصلية الكهربية للأنبوبة يمكن أن يتناقص (أو يزداد) مع وجود أنواع مختلفة من الأبخرة الكيميائية. وتجرى الآن أبحاث مكثفة تهدف إلى تغطية الأسطح الخارجية لأنابيب الكربون النانوية برقائق من أنواع البولمر المختلفة بحيث تُستخدم عند الرغبة في النانوية برقائق من أنواع البولمر المختلفة بحيث تُستخدم عند الرغبة في حديد نوع معين من أنواع الأبخرة الكيميائية. فعلى سبيل المثال، عند طلاء السطح الخارجي للأنبوبة بطبقة من أنواع البولمر المعروف باسم «البولي إثيلين إميني» (Polyethyleneimine) فإنها تحجب أنبوبة الكربون عن استشعار جزيء غاز ثاني أكسيد النيتروجين. هذا بينما تعمل طبقة «النافيون» Nafion التي تغطي الأنبوبة على تمكين الأنبوبة من استشعار وجود جزيء غاز الأمونيا، وذلك بواسطة حجبها لجزيء غاز ثاني أكسيد النيتروجين.

والسؤال الذي قد يُطرح الآن هو كيف نتمكن من قياس التغير الواقع في قيم الموصلية الكهربية في أنابيب الكربون النانوية عند تعرض أسطحها للارتباط مع جزيء أحد الأبخرة الكيميائية؟ وللإجابة عن هذا السؤال نود أن نوضح أنه عند تصنيع جهاز الاستشعار فإنه تُوضع هذه الأنابيب بين قطبين مصنوعين من أحد الفلزات بدائرة كهربية، كما هو موضح في الشكل (13 - 1). وعند وجود أجهزة الاستشعار في جو خال من ملوثات الأبخرة الكيميائية، فإن هذا يعني عدم تراكم أي جزيئات غازية على السطح الخارجي لأنابيب الكربون النانوية لترتبط بها، وبالتالي تظل قيم موصليتها الكهربية ثابتة بلا تغير، ما يؤدي إلى ثبات في قيم التيار الكهربي

بالدائرة الكهربية. أما في حالة وجود جهاز الاستشعار في منطقة ملوثة بالأبخرة الكيميائية، فإن الموصلية الكهربية لهذه الأنابيب تتغير بالنقص أو بالزيادة، ما ينعكس على تغير قيم التيار بالدائرة الكهربية، والذي يكون مؤشرا إلى تلوث المنطقة بالأبخرة الكيميائية.

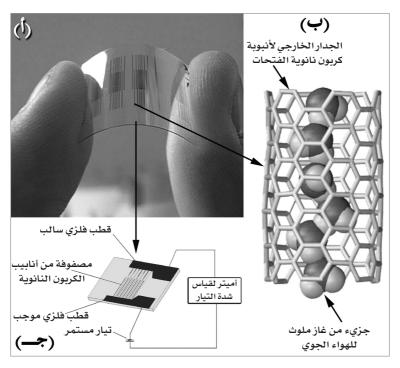

الشكل (1-1): رسم تخطيطي يوضح طريقة تركيب إحدى الحساسات النانوية المؤلفة من أنابيب الكربون (أ،ج) حيث يؤدي التصاق جزيئات الغازات الملوثة للهواء بالجدران ناوية الفتحات (ب) إلى تغيير في قيم الموصلية الكهربية لها وبالتالي يمكن التعرف على نوع الغاز الملوث للبيئة الجوية. (المصدر: نُفُذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب)

## الحساسات النانوية للحالة الصلبة

ينبغي أن تتمتع الحساسات، ولاسيما الحساسات النانوية المستخدمة في رصد ملوثات الهواء بقدرة عالية على تحمل التأثيرات الحرارية والكيميائية المتلفة التي تتعرض لها أثناء التشغيل. وتأتى حساسات الحالة

#### المساسات النانوية

الصلبة النانوية Solid State Nanosensors الأكثر مواءمة في الاستخدام الميداني لرصد ملوثات الهواء من الغازات، حيث تتفوق على غيرها من الأنواع بحساسيتها ودقتها العالية في التأثير بالمتغيرات التي تطرأ على البيئة الجوية المحيطة بها، خصوصا عند درجات الحرارة العالية  $^{(8)}$ . البيئة تلك الفئة المهمة من الحساسيات بطرق تكنولوجية مبسطة وذلك عن طريق استخدام طبقة حساسة رقيقة من أكاسيد الفلزات في طلاء قطبي الحسياس. وتعد الحبيبات النانوية للأكاسيد الفلزية لثاني أكسيد القصدير  $SnO_2$  وأول أكسيد الزنك  $SnO_2$  وثاني أكسيد التيتانيوم  $Sio_2$  الموصيلات  $Sio_2$  أبرز المواد النموذجية التي تُوظف في صناعة الطبقات النانوية للحساسات الخاصة بمراقبة رصد الغازات بالجو والتي تعمل في درجات حرارة تتراوح ما بين 200 و 400 درجة مئوية .

وكما هي الحال في الحساسات المبنية على أنابيب الكربون النانوية، في ضان ميكانيكية العمل بحساسات الحالة الصلبة تعتمد على التغير في قيم المقاومة أو الموصلية الكهربية لطبقة الأكسيد الفلزي حينما تعلق بها جزيئات ملوثات الهواء الجوي من الغازات. هذا وتعد حساسات الحالة الصلبة النانوية المعتمدة في عملها على التغير في قيم المقاومة الأفضل وذلك في حالة التشغيل بالتيار المستمر (10).

# التكامل بين تكنولوجيا النانو وتكنولوجيا الاستشعار من بعد لرصد تلوث الهواء الجوي

أتاحت تكنولوجيا النانو من خلال القياسات الأرضية التي تجرى بواسطة استخدام أجهزة قياسات محمولة مزودة بحساسات نانوية دقيقة، توفير طريقة اقتصادية لرصد مستويات تلوث الهواء ومتابعته لحظيا. ويتم ذلك عن طريق ربط هذه الأجهزة لاسلكيا بنظم المعلومات الجغرافية (Geographical Information Systems ويتكامل هذا الجهاز المحمول، المحتوي على حساسات نانوية، لتحقيق المتابعة اللحظية للتلوث الجوي، عن طريق ربطه بالمساعد الرقمي الشخصي Personal

Digital Assistance (PDA) بواسطة البلوتوث Bluetooth ونظام تحديد المواقع العالمي (Global Positioning System (GPS) ما يسمح بالنشر المواقع العالمي (Global Positioning System (GPS) ما يسمح بالنشر وقت واحد . ويلخص الشكل (13 – 2) الإطار العام لكيفية توظيف ودمج تقنيتي تكنولوجيا النانو متمثلة في الحساسات النانوية مع نظم المعلومات الجغرافية والموظفتين لاكتشاف التلوث الجوي في العاصمة التايلندية بانكوك بغازات أكاسيد النيتروجين (11).

هذا ويصور الشكل (13 – 3 «أ») خريطة لمدينة بانكوك التايلندية، التي تعد مخرجا من مخرجات التكامل بين تكنولوجيا النانو ونظم المعلومات الجغرافية، عالية الدقة موزعا عليها نسب وجود غازات أكاسيد النيتروجين في المناطق الصناعية المتاخمة للأحياء السكنية. ويبين الشكل (13 – 3 «ب») الصورة المنقولة إلى جهاز المساعد الرقمي الشخصي الموجود مع أفراد محطات المراقبة الأرضية والمرسلة من خلال الربط بشبكة نظم المعلومات الجغرافية في مدينة بانكوك التايلندية (11).

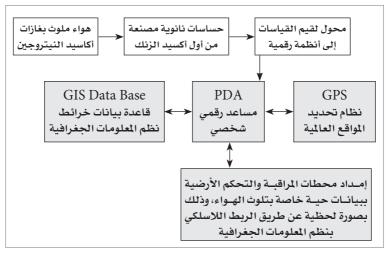

الشكل (-12): اندماج مفاهيم تكنولوجيا النانو وتكاملها مع نظم المعلومات الجغرافية لرصد غازات أكاسيد النيتروجين عن طريق استخدام حساسات أول أكسيد الزنك النانوية. (أعيد تصميم الشكل الموجود بمصدره الأصلي بالمرجع رقم (11)



الشكل (13-3): خريطة مبينة عليها توزيعات غازات أكاسيد النيتروجين في مناطق مدينة بانكوك في تايلند (أ). وفي الشكل (ب) صورة الخريطة الموضحة في (أ) بعد أن أرسلت الاسلكيا عبر الربط بشبكة نظم المعلومات الجغرافية في مدينة بانكوك التايلندية إلى جهاز المساعد الرقمي الشخصي الموجود مع طاقم أفراد المراقبة الأرضية. (11) بواسطة مؤلف هذا الكتاب)

## تقييم البيئة البحرية بواسطة حساسات النانو

يمثل تقييم البيئة البحرية ورصد الملوثات البحرية ضرورة ملحة تفرض نفسها نظرا إلى ما تمثله تلك البيئة من أهمية بالغة خاصة مع ازدياد التهديدات التي تواجه البحار والمحيطات والمتمثلة في تزايد الملوثات والمخلفات الهيدروكربونية فيها. وقد أدى البحث والتطوير في مجال الحساسات إلى إنتاج أنواع متقدمة من تلك الحساسات النانوية تعرف باسم حساسات الهيدروكربون النانو الكيميائية Nanochemical Hydrocarbon Sensors في النانو الكيميائية البحرية والمتمثلة في الحساسات أهمية بالغة ليس فقط في مجال البيئة البحرية والمتمثلة في المكشف عن الملوثات الهيدروكربونية، والتمييز بين مختلف أنواعها بل أيضا في رصد المواد الهيدروكربونية المتسربة من آبار الغاز والبترول غير المستغلة والموجودة في قاع البحار والمحيطات والتفرقة بينها وبين الملوثات العضوية للمياه.

## الحساسات النانوية لرصد وتعقب حرائق الغابات

بالإضافة إلى توظيف الحساسات النانوية في رصد ملوثات الهواء الجوي، فقد استخدمت الوكالة الوطنية للملاحة الفضائية ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) NASA أنواعا متقدمة من الحساسات الحرارية نانوية التركيب Thermal Nanosensors في رصد وتعقب حرائق الغابات التي اندلعت بولاية كاليفورنيا الأمريكية في أكتوبر من العام 2007 وذلك باستخدام بولاية كاليفورنيا الأمريكية في أكتوبر من العام 1307. وقد أقدمت ناسا على تقنية التصوير الحراري Thermal-imaging (13). وقد أقدمت ناسا على هذه الخطوة المهمة بعد أن عجزت الطائرات التي أقلعت لتحلق فوق مناطق الحرائق المندلعة عن وضع خرائط دقيقة لمواقع اندلاع النيران وتعقب زحفها إلى المناطق المتاخمة، وذلك بسبب ظروف الطقس السيئة في تلك المناطق المنكوبة التي كان لها الأثر السيئ الذي حال دون إنجاز الطائرات تلك المهمة الصعبة. لذا فلم يكن أمام مركز الحرائق الوطني الأمريكي غير أن يدعو وكالة ناسا إلى استخدام مركبة جوية من دون طيار مزودة بأجهزة استشعار حراري نانوية متقدمة للمساعدة في تتبع ورصد تلك الحرائق المستعرة، واضعة بذلك التطبيق بعدا مهما للحساسات النانوية وتحديا جديدا من ضمن التحديات التي تواجه تكنولوجيا النانو يوما من بعد يوم.

وقد استمرت المهمة لمدة ثلاثة أيام كاملة حلّقت فيها المركبة الجوية فوق مناطق الحرائق المختلفة حيث التُقطت صور الحرائق وعولجت ورُسـمَت خرائط لمناطق وجودها وزحفها. وقد أُرسلت هذه البيانات والخرائط إلى مراكز المراقبة والمتابعة الأرضية إرسالا حيا مباشرا فور التقاطها ومعالجتها على متن المركبة، مما أتاح لمتخذي القرار وفرق مكافحة الحرائق وضع خططهم الملائمة لمكافحة وإخماد الحرائق ومحاصرتها بهدف منعها من الامتداد إلى مناطق متاخمة.

وقد أفاد التقرير النهائي الذي أعد بواسطة فريق العمل الذي قاد هذه المهمة، وبالتنسيق مع العلماء والباحثين في وكالة ناسا الفضائية، في أنه بالمقارنة مع الحساسات التقليدية المستخدمة في رسم خرائط حرائق الغابات عن طريق تقنية المسح الخطي Line Scanning فإن حساسات النانو الحرارية قد وفرت دقة متناهية وحساسية فائقة في المدى الحراري

#### المساسات النانوية

علوة على قدرتها الفائقة في تعقب تلك الحرائق. وقد كان لهذا كله أبلغ الأشر في تأدية رجال مركز الحرائق الوطني الأمريكي مهمتهم الصعبة. يأتي هذا بالإضافة إلى ما وفرته تلك التقنية الحديثة من مزايا متقدمة تتمثل في القدرة على التقاط ومعالجة الصور وإرسالها إرسالا حيا، وذلك على النقيض من التقنيات السابقة التي كانت تتطلب كثيرا من الوقت في تحليل البيانات، وبالتالي عدم القدرة على إرسال بيانات موثوق في دقتها بصورة مباشرة وحية.

## حساسات النانو في خدمة رحلات الفضاء الخارجي

قامت وكالة ناسا الفضائية في ربيع العام 2007 بخطوة رائدة حيث تمكنت لأول مرة في تاريخ البشرية من تصنيع إحدى حساسات النانو الكيميائية واختبارها على متن إحدى المركبات الفضائية (14).

وقد برهنت التجربة على نجاح تلك الحساسات المتقدمة في العمل في الفضاء الخارجي وقدرتها الفائقة على تعيين وتحليل المقادير الضئيلة للوثات الهواء في داخل المركبة الفضائية. ولا شك في أن وجود هذه النسب من ملوثات الهواء الداخلي للمركبة الفضائية، على الرغم من ضآلتها، قد يسبب تهديدا كبيرا لطاقم الملاحة وذلك نظرا إلى تراكم تلك الملوثات وزيادتها في المركبة الفضائية المغلقة، خصوصا خلال الرحلات الطويلة التي قد تمتد إلى أشهر عدة.

وقد طوعت تكنولوجيا النانو متمثلة في تقنية النظم الكهروميكانيكية الصغرى Micro Electro Mechanical System ،MEMS في تصنيع هذا الجهاز. ويوضح الشكل (13 – 4  $^{\circ}$   $^{\circ}$ ) رسما تخطيطيا للتركيب الداخلي لجهاز الاستشعار الذي استُخدم في تلك الرحلة الفضائية والمؤلف من مجموعة من الإلكترونيات ترتبط بحساس نانوي (الشكل 13 – 4  $^{\circ}$ ) مثبت معها بلوحة الإلكترونيات الرئيسية بالجهاز. وقد استخدمت أنابيب الكربون النانوية في تركيب ذلك الحساس الكيميائي وذلك نظرا إلى الدقة المتناهية التي تبديها هذه المواد النانوية المتقدمة في تعيين وتحليل الكميات الضئيلة جدا من الغازات المتسربة في الهواء وتحديد أنواعها.



الشكل (13 – 4) : (أ) رسم تخطيطي لجهاز الاستشعار الذي حملته المركبة الفضائية التباعة لوكائه ناسا الفضائية في رحلتها في ربيع العام 2007، مبينا به وحدة الحساس الكيميائي (ب) المخصص لرصد وتعيين الملوثات الغازية للمركبة وتحليلها. (المصدر: نُظُم الشكل الموجود في المصدر (14) بواسطة مؤلف هذا الكتاب)

## حساسات النانو الكيميائية في الكشف عن الألغام والمتفجرات

انتشرت منذ ثمانينيات القرن الماضي العمليات الإرهابية المعتمدة على زرع الألغام والمتفجرات في السيارات والأماكن العامة، حيث تستخدم كشراك موقوتة لاستهداف الضحايا وحصد المدنيين الأبرياء. ونتيجة لتزايد إنتاج أنواع حديثة من تلك القنابل الموقوتة التي تتصف بخفة الوزن وصغر الحجم وارتفاع قدرتها التدميرية، وفي إطار هذا التقدم الهائل في صناعة تلك المتفجرات الفتاكة، أضحت طرق الكشف المتاحة عن تلك المتفجرات ومعرفة هويتها وتركيبها من العمليات المعقدة والمكلفة، وذلك نظرا إلى وجود طائفة واسعة من المواد التي يمكن استخدامها في صنع هذه المتفجرات.

وعلى الرغم من وجود أنواع مختلفة من الحساسات توضع في الأماكن الاستراتيجية والحيوية مثل المطارات وبعض المباني الحكومية بهدف الكشف عن هذه المتفجرات والمفرقعات، فإن كبر أحجامها وانخفاض حساسيتها علاوة على طول الفترة الزمنية التي تتطلبها لأداء مهامها، كل ذلك يجعلها قاصرة عن استيفاء الخواص التي يجب توافرها في حساسات استكشاف

#### المساسات النانوية

المتفجرات بشكل مرض. هذا بالإضافة إلى صعوبة تكثيف توزيعها في أماكن مهمة أخرى مثل مواقف السيارات المنتشرة الآن في المباني والمراكز التجارية، ودور المسرح والسينما وشبكات الصرف تحت السطحية، الطرق، الكباري والأنفاق ودور العبادة وغير ذلك من أماكن تجمع المدنيين، والتي تعد هدف التلك العمليات الإرهابية. هذا بالإضافة إلى صعوبة الربط بين تلك الحساسات من خلال شبكة أرضية تكون قادرة على رصد واكتشاف أماكن وجود المتفجرات ونوع المادة المستخدمة وإرسال تلك البيانات لحظيا إلى مركز القيادة والتحكم من خلال ربطها بالشبكة العنكبوتية لنظم المعلومات الجغرافية الموجود في أي دولة، مما يتيح تلقي تلك البيانات بصورة حية أولا فيأولا. ومن ثم، وفي ظل تلك الصعاب التقنية فقد أضحى مجال مكافحة الإرهاب المتمثل في الكشف عن المتفجرات والقنابل الموقوتة يمثل أحد أكبر التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم.



الشكل (13 - 5): (أ) صورة مجهرية باستخدام الميكروسكوب الماسح الإلكتروني لمجموعة من حساسات النانو الكيميائية المستخدمة في استشعار مواد المتفجرات والقنايل الموقوتة، (ب) يوضح الشكل رسما تخطيطيا لإحدى الحساسات الموضحة في الشكل (أ) مبينا عليه التركيب الهيكلي المكون من سلك نانوي على هيئة كابول Cantilever من مادة نيترات السيليكون مغطاة بطبقة نانوية من فلز الذهب النقي المغلف بطبقة نانوية رقيقة من أحد الأكاسيد الفلزية. ويوضح الشكل وجود جزيئات متبخرة للمادة المتفجرة تحيط بالحساس ما يدل على وجود شرك أو لغم متفجر في المنطقة المحيطة بالحساس، (ج) يبين هذا الشكل الانحناء الحادث في كابول الحساس فور التصاق جزيئات بخار المادة المتفجرة إلى تناقص على سطحه التي تُمتز. ويؤدي امتزاز تلك الجزيئات الغازية للمادة المتفجرة إلى تناقص في قيمة الطاقة الحرة المسبة للإجهادات السطحية.

ومع اختلاف قيم طاقة الربط المسؤولة عن التصاق الجزيئات المتبخرة بالسطح الخارجي لكابول الحساس بين مادة وأخرى يمكن التعرف على هوية المادة المتفجرة. (المصدر: نُظّم الشكل الموجود في المصدر (15) وإضافة الشرح والتعليق بواسطة مؤلف هذا الكتاب)

ولا شك في أن غياب انتشار حساسات الكشف عن المتفجرات في الأماكن المختلفة وفقدان القدرة على تكثيف توزيعها في الأماكن التي عادة ما تكون هدفا لتنفيذ العلميات الإرهابية يفقد أي دولة مصداقيتها وهيبتها في حماية جبهتها الداخلية، ما يعني تشجيع الإرهابيين بصورة غير مباشرة في مواصلة عملياتهم الإجرامية داخل تلك الدولة. ولم تبخل تكنولوجيا النانو في توفير الحلول التقنية الخاصة بتقديم مصغرات من أجهزة الاستشعار <sup>(15)</sup> خفيفة الوزن وصغيرة الحجم تنفرد بحساسيتها الفائقة في التمييز بين المواد المتفجرة وتصنيفها بدقة عالية. كما تتميز تلك الحساسات النانوية بانخفاض تكلفتها الصناعية ما يتيح إنتاجها بطريقة اقتصاديـة. وترتكز فكرة عمـل تلك الحساسـات الكيميائية على تصيد جزيئات المواد العضوية المستخدمة في صناعـة المفرقعات، وذلك نظرا إلى أن تلك المواد تكون ذات درجات حرارة غليان منخفضة، ما يعني تبخر نسب ضئيلة من جزيئاتها عند درجة حرارة الغرفة ما يتيح للحساسات الكيميائية تصيد تلك الجزيئات وتحليلها وإرسال إشارات لاسلكية لشبكة نظم المعلومات الجغرافية GIS التي ترسلها إلى الأجهزة المحمولة لنظام تحديد المواقع العالمي GPS لدى فرق المتابعة والمراقبة الأرضية. وتُصدر هذه البيانات والمعلومات وفقا للإحداثيات الثلاثية الخاصة بكل حساس، ومن ثم يمكن تحديد موقع وجود اللغم أو الشرك بسهولة ودقة والتدخل الفورى لإبطاله.



## النانو بين مؤيد ومعارض

بعد أن استعرضنا ماهية تكنولوجيا النانو والتعرف على تطبيقاتها الرائدة في المجالات المختلفة، أصبح من المنطقى أن نتعرف على حجم الاستثمار الحالي والمتوقع في هـــذه التكنولوجيا المتقدمة. وعلى الرغم من صعوبة تحديد المجالات القائمة على تكنولوجيا النانو والتي سوف يكون لها التأثير الأكبر في الاقتصاد العالمي، فإنه من المرجح أن تهيمن تكنولوجيا النانو بتطبيقاتها المتعددة على الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر القادمة من هذا القرن. ووفقا للدراسات التي أجرتها المؤسسة الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية National Science Foundation (NSF) فإن حجم الاستثمار القائم على تكنولوجيا النانو سوف يصل إلى تريليون دولار أمريكي

«إن الخطر الحقيقي الذي يمكن أن نتأشر به كدول نامية من جراء تطبيقات تكنولوجيا النائو هو التخلف عن ركبها، كما حدث سابقا في التكنولوجيا الأخرى التي تخلفنا عن اللحاق بها»

بعد خمس سنوات من الآن، أي في بداية العام 2015، هذا بينما تتوقع الدراسات اليابانية أنه سوف يتخطى هذا الرقم بكثير، حيث ترجح أن يصل إلى نحو 3.5 تريليون دولار في السنة نفسها (وعموما، وبغض النظر عن مدى صحة تلك الأرقام، فإن مجال تكنولوجيا النانو قد استقطب عددا كبيرا من الشركات الصناعية الكُبرى في العالم، اللاهثة وراء تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة لاستعادة أوضاعها المالية وتثبيت نفوذها في بورصات الأوراق المالية، التي أصابها الخمول والتردي نتيجة الكساد والركود اللذين خيما على عالمنا منذ فترة. وفي ضوء كل الدراسات الاقتصادية التي أجرتها كثير من الهيئات البحثية، الصناعية، وحكومات الدول الصناعية الكبرى، فإنه من المنتظر أن يمثل اقتصاد تكنولوجيا النانو قوة هائلة تفوق في حجم استثماراتها مجموع حجم الاستثمارات العالمية في كل الصناعات مجتمعة.

## تكنولوجيا النانو وآثارها في المجتمع

كان من الطبيعي أن يؤدي انفراد نجم تكنولوجيا النانو بالسطوع في سماء العلم والتكنولوجيا، وحرص زعماء دول العالم في الحفاظ على بريقه ولمعانه بضخهم مخصصات مالية كبيرة لإدارة وتعزيز البرامج البحثية النانوية، إلى جدنب فئات مختلفة ومتناقضة من البشر إلى فلكه، من جميع الاتجاهات والميول والثقافات والتخصصات. فلقد جذب نجم تكنولوجيا النانو إليه كثيرا من المناصرين والمؤيدين من أبناء التخصص، الذين بحدسهم العلمي المتميز وسنوات خبرتهم الطويلة، يرون أن تلك التكنولوجيا تمثل الملاذ الأخير للبشرية في الخلاص من همومها ومشاكلها التي عجزت التكنولوجيات الأخرى عن إيجاد حلول عملية لها. وقد ساءت البعض من خارج التخصص رؤية هذا النجم وهو يستأثر بهذا القدر الضخم من الاهتمام الحكومي والشعبي والإعلامي في كل دول العالم. لذا، فقد صُورَ لهم قرب أفول تخصصاتهم المهمة، وهم بهذا التصور لم يدركوا طبيعة تكنولوجيا النانو المبنية على التعاون والمساركة البحثية. وقد تبني فريق منهم حركة لمناهضة تطبيقات تكنولوجيا النانو ومكافحة توظيفها في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى في المجالات المختلفة، محاولين برجمهم لها بسمات وصفات غريبة عليها وعلى

أن نسبوا إليها بعدا غير أخلاقي، لم تكن تهدف إليه على الإطلاق. وقد تفرع عن هذا الفريق، جماعة رأت أن تجني مكاسب شخصية عن طريق اقتحامها لهذا المجال، مدعية أحقيتها وأهليتها في ذلك (وبين شد وجذب، ومبدع ومتسلق، وعالم ومبتدئ، وصانع ومستهلك، مضت سفينة النانو، ببحاريها المتخصصين، تصول وتجول في بحار ومحيطات التطبيقات المختلفة.

## • دروس مُستفادة من التكنولوجيا الحيوية

تتعرض تكنولوجيا النانو، ومنذ فترة، لعاصفة من الانتقادات والاتهامات، تذكرنا بما تعرضت له التكنولوجيا الحيوية – البيوتكنولوجي – من جدل حين أظهرت مقدرتها الفائقة على التلاعب في ترتيب جينات الحمض النووي، وإنتاج محاصيل زراعية متميزة، عن طريق تقنية التعديل الجيني الوراثي. ومثلت الاعتراضات في تلك الفترة تخوفا من أن تنتهج التكنولوجيا الحيوية مستقبلا، المنهج نفسه، أو تسير على الخط البحثي عينه بتعديل جينات الحمض النووي في الإنسان والكائنات الحية الأخرى.

وقد أثارت مثل هذه الشكوك بتلك الحقبة السابقة، حفيظة رجال الدين من الديانات المختلفة ومن المذاهب كافة، فأمطروها - أي التكنولوجيا الحيوية - بوابل من الاتهامات، وألصقوا بها كثيرا من الإدانات والانتقادات الدينية العنيفة، وكأن عجلة التاريخ تعود بنفسها إلى عصور أوروبا المظلمة إبان القرون الوسطى.

لذا، فقد واجهت التكنولوجيا الحيوية عقبات ضخمة، تمثلت في انقسام المجتمع المدني تجاهها، ما بين رفض وقبول، الأمر الذي أدى بالمنظمات الدولية وحكومات الدول المعنية - المُنتجة أو المستهلكة - والعلماء المتخصصين، وأفراد المجتمعات المدنية في كل أرجاء العالم، لأن يجتمعوا ويتناقشوا في اجتماعات مطولة، من أجل وضع المعايير الدولية والأطر البحثية الملزمة، من خلال سن مجموعة من القوانين الأخلاقية الصارمة، وذلك لضمان عدم جموح إبداعات علماء التخصص إلى آفاق بحثية أخرى. ويرى كثيرون أن تلك المناقشات الجدلية، قد حرمت البشرية لعهد طويل من جني ثمار التكنولوجيا الحيوية، وكبحت جماح الإبداعات العلمية للباحثين، الرامية إلى تحسين صحة الإنسان من خلال تعظيم موارد عذائه وتطويرها.

## الإنفاق الدولي على أنشطة النانو البحثية

لم يأت تصدر الدول المهتمة بمجال تكنولوجيا النانو، والتي وصل عددها اليوم إلى 52 دولة، لقائمة العالم في المعرفة «النانو تكنولوجية» من فراغ. فقد تنبهت تلك الدول منذ محاضرة فينمان في العام 1956، لأهمية الدور الحيوي المهم الذي سوف تؤديه تلك التكنولوجيا خلال القرن الحادي والعشرين، وسوف تتحكم في مجرياته وآلياته تلك المواد الدقيقة المتناهية الصغر. لذا، فقد كان لزاما عليها أن تنفق بسخاء على برامج ومراكز التميز لعلم وتكنولوجيا النانو. ويبين الشكل (14-1) حجم الإنفاق العالمي في دعم البرامج البحثية الخاصة بتكنولوجيا النانو، والذي وصل خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2008، إلى نحو خمسة وثلاثين مليار دولار (5-1).



الشكل (14 – 1): حجم الإنفاق العالمي المخصص لتأسيس برامج ومراكز تميز لعلوم وتكنولوجيا النانو، موزعا على الدول الأكثر إنفاقا، خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2008. (الشكل تم تنفيذه بواسطة المؤلف اعتمادا على البيانات الإحصائية المُستقاة من المراجع 1 – 2).

## • النشر العلمي

تتربع تكنولوجيا النانو على قائمة الاهتمامات العلمية والبحثية في جميع دول العالم، حيث قامت 52 دولة خلال السنوات التسع المنصرمة (2000 - 2009) بتأسيس برامج ووحدات بحثية وأكاديمية، معاهد بحوث ومراكز تميز، وصل عددها مع نهاية العام 2009 إلى 24468. هذا على الرغم من

أن عدد الدول المشاركة في النشر العلمي بالدوريات المتخصصة قد وصل في العام نفسه إلى 156 دولة، من مجموع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 192 دولة. ومنذ دخول البشرية ألفيتها الثالثة وحتى يومنا هذا، تتنافس دور النشر العالمية في إصدار دوريات جديدة متخصصة في علم وتكنولوجيا النانو، تستقطب بها العلماء والباحثين العاملين في هذا المجال من كل أنحاء العالم. هذا بالإضافة إلى ما يشهده العالم اليوم من سباق بشأن تنظيم مؤتمرات دولية، وندوات وورش عمل عن تكنولوجيا النانو، بما يقرب من ندوة أو مؤتمر يُنظم يوميا! هذا، وقد بلغ عدد تلك الدوريات العلمية والمحافل الدولية حتى ديسمبر 2009 نحو 4175 (6-8). وفي خلال النفرة، نُشر نحو 193475 ورقة بحثية من مختلف أرجاء العالم.

وفي إطار ما أتيح لي من معلومات خاصة بالنشر العلمي العالمي في مجال علم وتكنولوجيا النانو خلال تلك الفترة  $^{(8)}$ , يمكننا ترتيب تلك الأبحاث المنشورة وفقا لما حظيت به من اهتمام وتنافس بحثي على مستوى العالم، كما هو مبين في الجدول (14-1).

الجدول (14-1): ترتيب المجالات التطبيقية لتكنولوجيا النانو وفقا لكثافة النشر العلمي بالدوريات العالمية المتخصصة خلال الفترة ما بين العامين 2000 و2009. (تم تصنيف المجالات وترتيبها وفقا للبيانات المستقاة من المراجع 8-8).

| الترتيب | المجال البحثي                                               | الترتيب | المجال البحثي                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| السادس  | العمليات الفيزيائية الخاصة<br>بالنانو                       | الأول   | الإلكترونيات النانوية                                   |
| السابع  | تطبيقات النانو في مجال<br>البصريات                          | الثاني  | تطبيقات النانو في مجال الطب،<br>اكتشاف الأمراض والأدوية |
| الثامن  | تطبيقات النانو في مجال<br>التكنولوجيا الحيوية               | الثالث  | التصنيع الجزيئي والتجميع الذاتي                         |
| التاسع  | تطبيقات النانو في صناعة<br>المُحفزات الكيميائية             | الرابع  | تطبيقات النانو في مجال الطاقة<br>الجديدة والمتجددة      |
| العاشر  | اكتشافات تقنيات جديدة خاصة<br>بإنتاج وتوصيف المواد النانوية | الخامس  | تصنيع مواد الطلاء نانوية السمك                          |

وفي ضوء المعلومات نفسها المُستقاة من المراجع السابق ذكرها، رأيت تصميم شكل مبسط يعرض خريطة العالم، مُبينا عليها أكثر الدول اهتماما بالأنشطة البحثية والتكنولوجية المُتعلقة بمجال تكنولوجيا النانو، وذلك خلال نفس الفترة الزمنية السابق التحدث عنها (2000 – 2008). وقد أشرنا إلى تلك الدول في الشكل (14 – 4)، وفقا لحصيلتها من النشر العلمي في الموضوعات العلمية والتقنية المتعلقة بالنانو، التي زادت على 1000 ورقة بحثية منشورة بالدوريات العالمية خلال الفترة المذكورة سلفا.

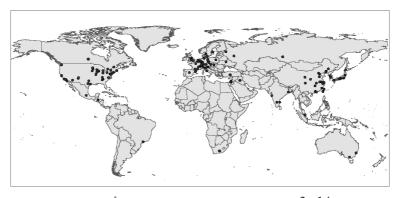

الشكل (14 – 2): خريطة العالم مبينا عليها الدول الأكثر مساهمة في مجال البحث العلمي ونشر الأوراق البحثية بالدوريات العلمية العالمية المتخصصة، خلال البحث مابين العامين 2000 و 2008 (تعتمد البيانات الموضحة بالشكل، على ما أُتيح للمؤلف من معلومات مُستقاة من المراجع  $\delta$  – 8).

## اقتصاد النانو

كما ذكرنا سلفا، فرضت تكنولوجيا النانو نفسها وبقوة على المجتمع العلمي والمدني على حد سواء، وذلك لأنها التكنولوجيا الوحيدة القادرة على دمج العلوم الأساسية، وكثير من التقنيات التكنولوجية المتقدمة وصهرها في بوتقة واحدة. وقد أدى تطبيق تقنيات تكنولوجيا النانو بالقطاعات الصناعية المختلفة إلى تطوير في مفهوم وفلسفة الإنتاج والتصنيع، مما انعكس بالإيجاب على خصال وصفات المُنتَجات والسلع، الأمر الذي أدى إلى ابتكار تطبيقات حديثة لم تكن معروفة من قبل. ولم يكن غريبا أن تحظى تكنولوجيا النانو بهذا الاهتمام المتزايد من قبل متخذي القرار

في حكومات الدول الصناعية الكبرى ومؤسساتها الإنتاجية والبحثية بعد أن ظلت طويلا ترتبط بأفلام الخيال العلمي التي نُستجت عنها كثير من الروايات الأسطورية والمعجزات الخيالية طوال العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضى.

وقد استخدمت هنا مصطلح «اقتصاد النانو»، للتعبير عن كل الأنشطة التجارية المتعلقة بمُخرجات تكنولوجيا النانو، من إنتاج وبيع أو شراء للسلع والمنتجات النانوية Nano-products. ومما لا شك فيه، أن المُنتجات والسلع النانوية أضحت هدفا استثماريا كبيرا للشركات الصناعية والتجارية في تحقيق نسب هائلة من الأرباح، في سوق عالمية تعاني من الكساد. وأصبح الآن، كل مُنتج يرتبط اسمه بكلمة «نانو Nan»، أو تعتمد تكنولوجيا تصنيعه عليها، محط أنظار المستهلكين من كل أنحاء العالم، حيث يلقى رواجا تجاريا منقطع النظير من قبل المستهلك العادي.

## • الاستثمار في تكنولوجيا النانو

دخلت الدول الصناعية وشركاتها منذ مطلع هذا القرن، في منافسات شرسـة حامية الوطيس، تهدف إلى زعامة الأنشـطة البحثية والتطبيقية لتكنولوجيا النانو، واحتكار مخرجاتها المتقدمـة وذلك عن طريق براءات الاختـراع وقوانـين الملكية الفكريـة الصارمة. ويُخطئ مـن يظن أن هذا الاهتمام قد تولد من منطلق مسـايرة «الوجاهة» أو «الترف البحثي»، لكنه جاء تأكيدا وترسيخا لنظم ومفاهيم اجتماعية جديدة، وخلق مصادر مؤكدة للاستثمار المبني على العلم والتكنولوجيا وليس على تراكم رؤوس الأموال. وقد برهنـت الكبوة الاقتصاديـة التي أطلت بوجهها القبيـح على العالم بأسـره، بعد ظهيـرة يوم تعيس من أيام خرىف العام 2008، على فشـل بأسـره، بعد ظهيـرة يوم تعيس من أيام خرىف العام المريرة، أهمية الدور شريعة (9). كما أكدت تبعيات تلك الكبوة الاقتصادية المريرة، أهمية الدور الـذي تؤديه العلـوم والتكنولوجيا في بناء اقتصاد قـوي ثابت، مبني على المعرفـة التكنولوجية، والتـي تعد «تكنولوجيا النانو» المعول الرئيسـي له، المعرفـة الاستراتيجية لتشييد صرحه.

## • منتجات النانو بالأسواق

وتمارس اليوم تكنولوجيا النانو، دورا رياديا مهما في إنعاش سوق التجارة العالمي، من خلال طرحها لسلعها ومنتجاتها التي يزداد وجودها في الأسواق يوما بعد يوم، بعد أن غزت كل مجالات الإنتاج. وقد كان لذلك أبلغ الأثر في أن ترتبط المُنتجات النانوية بمعاني الإبداع والانفراد، وأن تحمل في طياتها صفات الجودة والتميز. من منا لم يلاحظ هذا الرواج التجاري الضخم والمتزايد، الذي تحققه مبيعات الأجهزة المحمولة، مثل أجهزة الحواسب، الهواتف المحمولة، وأجهزة تسجيل وتشغيل الموسيقى، الأغاني والأفلام، القادرة على تخزين كم هائل من تلك الملفات في أحجام صغيرة جدا؟

وتقوم اليوم أكثر من 1860 شركة تنتمي لسبع وعشرين دولة من دول العالم (الشكل 14 – 3) بإنتاج سلع ومنتجات نانوية مختلفة، بلغ حجم مبيعاتها في العام 2007 نحو 146 مليار دولار  $^{(10)}$ . ويبين الشكل  $^{(11)}$  النسب المئوية لمبيعات الفئات المختلفة من المنتجات النانوية العام 2008  $^{(11)}$ ، موزعة وفق المجالات التطبيقية لكل فئة. هذا بينما، يوضح الشكل  $^{(14)}$  النسب المئوية لحصص الدول المُنتجة من تلك المبيعات.



الشكل (14-8): توزيع الشركات المُنتجة للسلع النانوية على الدول السبع والعشرين الرئيسية في العالم، المالكة لتلك الشركات. (الشكل تم تنفيذه بواسطة المؤلف اعتمادا على البيانات الإحصائية المُستقاة من المرجع (10).



الشكل (14-4)؛ النسب المئوية لمبيعات الفئات المختلفة من المنتجات النانوية التي سُوقت في العام 2008، موزعة وفق المجالات التطبيقية لكل فئة. (الشكل تم تنفيذه بواسطة المؤلف اعتمادا على المبيانات الإحصائية المُستقاة من المرجع 11).



الشكل (14 – 5): النسب المئوية لمبيعات الفئات المختلفة من المنتجات النانوية التي تم تسويقها في العام 2008، موزعة وفق المجالات التطبيقية لكل فئة. (الشكل تم تنفيذه بواسطة المؤلف اعتمادا على البيانات الإحصائية المُستقاة من المرجع 11).

## • براءات الاختراع لحماية منتجات النانو

كان من البديهي وسط هذا التنافس العالمي الكبير الخاص بإنتاج السلع والمنتجات النانوية، وابتكار أساليب جديدة في الإنتاج والتوصيف، أن تقوم الجامعات والمعاهدالبحثية، إلى جانب شركات

الإنتاج، على حماية مبتكراتها التكنولوجية، وأن تحتكر لنفسها التفاصيل التقنية الدقيقة المتعلقة بعمليات الإنتاج والتصنيع، وذلك عن طريق براءات الاختراع. وقد وصل عدد براءات الاختراع التي حصلت عليها تلك الجهات في المواضيع المتعلقة بالمواد النانوية والتكنولوجيا القائمة عليها، خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2007، إلى 44867 براءة (15-12).

ويبين الشكل (14 – 6) العدد الإجمالي لبراءات الاختراع الممنوحة في مواضيع متعلقة بتكنولوجيا وتطبيقات النانو خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2007، موزعة على كل سنة من سنوات تلك الفترة. ويمكننا من هذا الشكل، حساب متوسط معدل النمو السنوي في أعداد تلك البراءات في هذه الفترة المذكورة، والذي وصل إلى نحو 18 في المائة، مما يعكس نموا مطردا في حجم قطاع الإنتاج «النانو تكنولوجي»، وازدياد حجم المنتجات النانوية القائمة التي تُضخ إلى الأسواق سنويا (16).

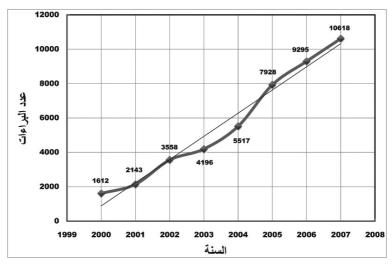

الشكل (14-6): عدد براءات الاختراع الخاصة بتكنولوجيا النانو موزعة على سنوات الفترة ما بين العامين 2000 و 2007 (الشكل تم تنفيذه بواسطة المؤلف اعتمادا على الفترة ما بيانات الإحصائية المُستقاة من المراجع 21-15).

## المكاسب العائدة على المجتمع المدني

في إطار التطبيقات الرائدة لتكنولوجيا النانو، ومنتجاتها الفريدة والمتميزة، والتي عرضناها سلفا، فإن دول العالم بأسره، سوف يتحقق لها كثير من المكاسب المختلفة، يمكن إيجازها في النقاط التالية:

## • مجال البيئة

- معالجة التربة والمياه الجوفية الملوثة.
- تخفيض معدلات استهلاك المواد الخام، من خلال إدخال التحسينات في الصناعات التحويلية القائمة على تكنولوجيا النانو.
- تخفيض مستوى التركيز الغازات الملوثة للجو، من خلال الاستفادة الفعلية من الطاقة الشمسية عن طريق تطبيق الخلايا الفوتوفولطية.

## • مجال الطب والرعاية الصحية

- زيادة كفاءة ومصداقية التشخيص الطبي والكشف المبكر عن الأورام والأمراض.
  - تحسين فاعلية الدواء والعقاقير الطبية.
  - مكافحة السرطان والأوبئة والأمراض المستوطنة.
    - تطوير وزيادة كفاءة العمليات الجراحية.

## • مياه الشرب

- توفير مصادر آمنه لمياه الشرب، عن طريق معالجة وتحلية المياه المالحة بواسطة تقنيات النانو.
- رفع كفاءة تقنيات تدوير المياه، والحصول على ماء نظيف صالح للاستخدام الآدمي.

## • موارد الغذاء

- رفع كفاءة التربة الزراعية، واستصلاح الأراضي الصحراوية، عن طريق استخدام المخصبات النانوية.

- التحكم في ملوحة التربة، ومعالجة الملوثات البيئية الموجودة بها.
  - رفع القيمة الغذائية لمنتجات الأطعمة، وإضافة التحسينات.

## هل للنانو وجه آخر؟

ولا شك في أن لكل تكنولوجيا جديدة وجهين: وجها «ناصعا» يتمثل في مجموعة الفوائد والمكاسب التي يمكن أن تعود علينا من جراء تطبيقاتها، ووجها «معتما» يمثل مجموعة من التحديات والمخاطر التي قد تحدث عند التطبيق الفعلي لها. ولعل تكنولوجيا إنتاج الوقود النووي واستخدامات الطاقة النووية السلمية، خير مثال يمكن استخدامه للدلالة على ذلك.

وبالطبع ليس من المنطقي تطبيق القوانين نفسها والأطر المُلزمة الخاصة بالتقنيات والتكنولوجيات الماضية، ونقلها جملة وتفصيلا إلى التكنولوجيات اللاحقة، فلكل تكنولوجيا هويتها، وطبيعتها ومخاطرها الخاصة بها.

وقد تبنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultural من خلال لجنة منبثقة عنها، تضم 36 خبيرا من

#### النانو بين مؤيد ومعار ض

جميع التخصصات – أتشرف بالمشاركة في أعمالها – أطلق عليها اسم الكومست «اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية The World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology, (COMEST) عقد سلسلة من اللقاءات الدولية، في مناطق وأقاليم مختلفة من العالم، كان آخرها في دولة قطر من العام الماضي، وذلك لمناقشة أبعاد المخاطر والقضايا الأخلاقية المحتمل حدوثها من جراء التطبيقات التكنولوجية للمواد النانوية، وكيفية التصدى لآثارها، من خلال أطُر وقوانين ملزمة.

وقد تميزت أعمال هذه اللجنة بالحيادية، والموضوعية والشفافية، المتمثلة في تسمية تلك المخاطر وتحديدها، مع مناقشة أبعادها وآثارها في المجتمع. وقد عقدت جلسات على هامش الدورة العادية الثالثة لاجتماعات «الكومست» التي انعقدت في ديسمبر من العام 2003، في مدينة «ريو دي جانيرو» بالبرازيل، وكذلك خلال اجتماعات الدورة العادية الرابعة للجنة نفسها، التي انعقدت في مارس من العام 2005 في مدينة «بانكوك» في تايلاند، لمناقشة ضرورة تشكيل فريق عمل خاص ينبثق عن اللجنة، وتُخول له صلاحية مناقشة أبعاد الآثار السلبية والمخاطر المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا النانو، مع تكليفه بمهمة إعداد «مسودة وثيقة توجيهية»، تُعد الإطار العام الملزم للدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة. وعقدت اللجنة بعد ذلك دورة استثنائية في مدينة باريس بفرنسا، خلال شهر يونيو من العام 2006 وذلك لمناقشة تلك الوثيقة، حيث صيغت على الشكل النهائي، بإضافة بعض التعديلات وإضافة توصيات إليها.

## • مخاطر النانو بين الهاجس والحقيقة

صاحبت مواد وتكنولوجيا النانو منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن مجموعة من الهواجس، تتعلق بالمخاطر المُحتملة والآثار السلبية المترتبة على تطبيقاتها في المجالات المختلفة. ولعل من أبرز تلك المخاطر التي يمكن أن توصم بها مواد وتطبيقات تكنولوجيا النانو تلك المتعلقة بالقضايا التالية:

- قضايا أخلاقية.
- قضايا اجتماعية.
- قضايا اقتصادية.
  - قضايا بيئية.
- قضايا متعلقة بسُمية Toxicology المواد النانوية.

ويـزداد الموقف تعقيدا وغموضا، نظرا إلى ما تتسـم به المواد النانوية وتكنولوجيتها بخواص تنفرد بها، الأمر الذي يثير مجموعة أخرى من المهواجس لدى كثيرين، والتى من بينها:

- هواجس متعلقة بالطبيعة غير المرئية للمواد النانوية المُخلَقة معمليا، وعدم القدرة على متابعتها في أثناء التشغيل بالعين المُجردة. وهذا يثير احتمال فشل أي محاولة للسيطرة عليها وإبطال فاعليتها إذا ما احتاج الأمر إلى ذلك. وقد رأى البعض أن يربط بينها وبين طبيعة التفاعلات التسلسلية الانشطارية بالمفاعلات النووية، التي يصعب إيقافها، إلا من خلال استخدام تقنيات خاصة.
- ارتفاع المعدلات الإنتاجية للمواد النانوية، وظهور عائلات جديدة منها بصورة شبه يومية. وهذا يمثل عند البعض خطورة نابعة من هاجس عدم ضمان أهلية تلك المواد الناشئة للاستخدمات الآمنة.
- هواجس تتعلق بهذا التعتيم الكامل الذي تفرضة الدول المُنتجة للمواد النانوية التي تُستخدم في الأغراض والتطبيقات العسكرية، وصناعة أسلحة الدمار الشامل.
- هواجس أمنية تولدت عند حكومات الدول التي لم تشارك بعد في وضع خطط وبرامج بحثية وتطبيقية لتكنولوجيا النانو. ولتلك الدول كل الحق في أن تشعر بهذا القلق، خاصة وهي تشعر بالندم على عدم مشاركتها في النشاط النووي العالمي في مهده، في منتصف القرن الماضي.
- هواجس تتعلق بالمستقبل العلمي والاقتصادي الدي تنتظره الدول المتخلفة عن ركب تقنيات النانو التكنولوجية، وزيادة احتمال تعميق الفجوة التكنولوجية بينها وبين رواد سفينة تكنولوجيا النانو وبحاريها.

## تكنولوجيا النانو والعالم النامي

أدت النتائج الواعدة والمشجعة لتطبيقات تكنولوجيا النانو في المجالات الحياتية التي تمس القضايا المتعلقة بالبيئة، الغذاء، الدواء، والطب والرعاية الصحية إلى أن يضعها البرنامج الإنمائي للألفية الثالثة التابع لهيئة الأمم المتحدة United Nations Millennium Development Goals MDGs في تقريره للعام 2005 كتقنية أولى ومعول أساسي لتحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفية الثالثة الخاصة بالتنميـة والتعمير والتخفيف من حدة المشاكل الناجمة عن الفقر والمرض، ولم يقتصر «المد النانوي» على الدول المتقدمـة تكنولوجيا فقط، بل امتد ليصل إلى العالم كله، من غنى وفقير، وبدأت تلك التكنولوجيا الواعدة تنال كثيرا من الاهتمام من قبل عديد من دول العالم النامي، مثل الصين، كوريا الجنوبية، الهند، إسرائيل، البرازيل، الأرجنتين، إيران، تركيا، تايوان، جنوب أفريقيا، سنغافورة، المكسيك، إندونيسيا، ماليزيا، وعدد آخر تجاوز الثلاثين دولة. ومن الجدير بالإشارة، أن الصناعات القائمة على الثورات التكنولوجية التي سبقت ثورة النانو مثل صناعة الحديد والصلب، الصناعات المرتبطة بقطاع السكك الحديد، الغزل والنسيج، صناعة السيارات، صناعة الأجهزة والمعدات الكهربية والإلكترونية، تحتاج دائما إلى بنية تحتية صلبة هائلة، وتوافر رؤوس أمـوال ضخمة تعجز دولنا النامية عن توفيرها. هـذا بالإضافة إلى أن تلك الصناعات قد احتكرت بالفعل من قبل الدول الصناعية الكبرى، أو من بعض الدول النامية التي في طريقها للتحول إلى مصاف الدول العظمي، مما يُصعّب من مهمة الدول الناشئة في المنافسة وإيجاد سوق عالمي لتسويق منتجاتها.

وقد وجدت دولنا النامية في هذه التكنولوجيا، السبيل من أجل حل كثير من مشاكلها المتعلقة بمجالات الصحة، البيئة، المياه والطاقة، تلك المشاكل التي عجزت عن إيجاد حلول لها المواد والطرق التقليدية. ومن المؤكد أن تؤدي تطبيقات النانو إلى المساهمة الفعالة في القضاء على ظاهرة البطالة بين الخرىجين الجدد، وتوفير فرص عمل في المشروعات البحثية والإنتاجية القائمة على تطبيقاتها المتقدمة.

هــذا، وتتفوق تكنولوجيا النانــو في كونها التكنولوجيا الوحيدة ذات الوظائــف والاســتخدامات المتعددة، حيث يمكن توظيــف منتج واحد من منتجاتهـا النانوية في أكثر من مجال تطبيقي. وبطبيعة الحال، يؤدي هذا إلــى تخفيض تكلفة الإنتاج. لذا، فمن المرجح أن تضاعف تكنولوجيا النانو مــن القدرة الإنتاجية في البلدان النامية، وذلك من خلال تقديمها سـبلا جديــدة لعمليات تصنيعيــة مُبتكرة ورخيصة، ممــا يضمن الحصول على منتجات تكنولوجية عالية القيمة، منخفضة السعر، تُستخدم في تطبيقات متنوعة، لا يتخلف عنها إلا قدر هامشــي من الملوثـات البيئية التي يمكن السيطرة عليها ومعالجتها.

# • تكنولوجيا النانو في الدول العربية والشرق أوسطية

على الرغم مما يُظهره الشكل (14 - 2) من غياب لدولنا العربية عن ساحة النشــر العلمي المُكثف الخــاص بعلم وتكنولوجيــا النانو، فإن هــذا لا يعنى غياب الأنشـطة العلمية والبحثية المتعلقـة بهذا المجال عن منطقتنا العربية. وكما ذكرنا سلفا، فإنه وللمرة الأولى، منذ دخول العالم في ثوراته الصناعية الكبرى في أوائل القرن الثامن عشر، أن تتواكب الاهتمامات التقنية والأنشطة العلمية والبحثية لكثير من الدول العربية مع تلك الاهتمامات والمجالات التي توليها الدول الصناعية المتقدمة اهتماما كبيراً. فقد بادرت بعض من دولنا العربية في منطقة الخليج العربي (السعودية، الكويت، قطر)، والنطاق العربي بالشعال الأفريقي (مصر) خلال سنوات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في تأسيس برامج ومراكز تميز لعلم وتكنولوجيا النانو. وقد انضمت حديثًا إلى هذا النشاط البحثي العربي في المجال نفسـه، دول عربية شقيقة أخرى، مثل الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات، الأردن، وفلسطين. وإن دل هذا على شيء، فإنه يدل على تعاظم الحس العربي بأهمية دور التكنولوجيات المتقدمة في دعم وتعزيز الاقتصاد العربي، وتوظيف أدوات تكنولوجيا النانو لحل مشاكلنا المستعصية، وتحسين معيشة المواطن العربي وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية له.

#### النانو بين مؤيد ومعار ض

وبالطبع، لا نستطيع القول إننا قد حققنا كل ما نريده ونطمح إليه كعلماء وباحثين في هذا المجال البحثي المهم، فالطريق ما زال أمامنا طويلا وشاقا، والمنافسة العالمية على أشدها. وقد وحدت تكنولوجيا النانو بين الاهتمامات البحثية في الدول الغنية والفقيرة، المتقدم منها والنامي، وفي الوقت ذاته، فهي قد أشعلت حلبة المنافسة العلمية الشريفة، وعززت معاني الاستثمار القائم على العلم والمعرفة، كما أنها أبرزت أهمية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وحق الفرد في أن يحتكر نتاج أنشطته الإبداعية، وأن يجني ثمرات كفاحه ومثابرته في تحصيل وإنتاج العلم. والأمة العربية بعلمائها وشبابها الواعد، قادرة على مواجهة هذا التحدي، والمضي في تحسين أوضاعها بالقدر الذي يتناسب مع تاريخها العربية.

وقد يتفق القارئ الكريم معي في الرأي، بشأن أهمية معرفة ما يدور من أنشطة بعثية متعلقة بعلم وتكنولوجيا النانو، في بعض الدول المتاخمة لنا في منطقة الشرق الأوسط، مثل إيران وتركيا وإسرائيل، ومقارنة أنشطتها البحثية في هذا المضمار مع الأنشطة البحثية الجارية في منطقتنا العربية. وسوف تعتمد هذه المقارنة على حصيلة النتاج العلمي، المتمثل في نشر الأوراق البحثية المتعلقة بالنانو في الدوريات العلمية العالمية منذ سنة 2000 وحتى نهاية العام 2008، مع إسقاط تلك الأوراق المنشورة في ورشات العمل والندوات، أو في المجلات العلمية المحلية، من الحسبان.

## • قضايا النشروالمنافسة العلمية

يوضح الجدول (14 – 2) مقارنة بين عدد الأبحاث المنشورة بالدوريات العالمية في مجال علم وتكنولوجيا النانو، التي شاركت بها الدول العربية، وبعض من الدول النامية الأخرى الواقعة في منطقة الشرق الأوسط أو في قارة آسيا، وذلك خلال الفترة ما بين العامين 2000 و 2008.

الجدول (14 - 2): مؤشر التميز العلمي في مجال تكنولوجيا النانو المعتمد على كثافة نشر الأوراق البحثية بالدوريات العلمية العالمية للدول العربية، مقارنة ببعض من الدول الشرق أوسطية والنامية في قارة آسيا. (بيانات مُستقاة من المراجع 5 - 7).

| المقارنة<br>بإسرائيل | المقارنة<br>بتركيا | المقارنة<br>بإيران | نسبة المساهمة<br>العالمية (%) | عدد<br>الأبحاث<br>المنشورة | الدولة                        |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|                      | `                  |                    |                               |                            | أولا: الدول العربية           |  |
| 0.18                 | 0.58               | 0.43               | 0.300                         | 589                        | مصر                           |  |
| 0.05                 | 0.18               | 0.13               | 0.090                         | 182                        | الجزائر                       |  |
| 0.05                 | 0.17               | 0.12               | 0.088                         | 171                        | تونس                          |  |
| 0.04                 | 0.12               | 0.09               | 0.060                         | 122                        | المغرب                        |  |
| 0.03                 | 0.10               | 0.07               | 0.050                         | 98                         | السعودية                      |  |
| 0.02                 | 0.07               | 0.06               | 0.040                         | 69                         | الأردن                        |  |
| 0.01                 | 0.03               | 0.02               | 0.02                          | 32                         | دول عربية أخرى <sup>(*)</sup> |  |
| 0.38                 | 1.25               | 0.92               | 0.650                         | 1263                       | المجموع                       |  |
|                      |                    |                    | ثانيا: بعض الدول الشرق أوسطية |                            |                               |  |
|                      |                    |                    | 0.76                          | 1385                       | إيران                         |  |
|                      |                    |                    | 0.53                          | 1017                       | تركيا                         |  |
|                      |                    |                    | 1.74                          | 3363                       | إسرائيل                       |  |
|                      |                    |                    | 2.98                          | 5765                       | المجموع                       |  |
|                      |                    |                    | بارة آسيا                     | ثانيا: بعض ال              |                               |  |
|                      |                    |                    | 18.00                         | 34825                      | الصين                         |  |
|                      |                    |                    | 12.00                         | 23217                      | النمور                        |  |
|                      |                    |                    | 4.00                          | 7720                       | الهند                         |  |
|                      |                    |                    | 34.00                         | 65762                      | المجموع                       |  |

<sup>(\*)</sup> الكويت، الإمارات، العراق، سورية، قطر، البحرين، ولبنان.

وبفحص البيانات المدونة بالجدول السابق تتضح لنا عدة أمور مهمة، هي: - تدني مؤشر النشر العلمي بالدول العربية - 13 دولة - في مجال تكنولوجيا النانو، حيث بلغت مساهمتها في الإنتاج البحثي العالمي نحو 0.65 في المائة.

- الإنتاج العلمي العربي المنشور عالميا في هذا المجال خلال فترة ثمانية أعوام (1263 ورقة)، لا يعادل ما نشرته إيران من أوراق علمية خلال الفترة نفسها (1385 ورقة). هذا بينما يتدنى إلى نحو ثلث عدد الأوراق التي نشرتها إسرائيل خلال الفترة نفسها (3363 ورقة).
- على الرغم من الحصار الشامل المفروض على إيران منذ عقود عدة، فإنها تحتل الترتيب الثاني بعد إسرائيل في ما يتعلق بمسألة النشر العلمي الخاص بدول منطقة الشرق الأوسط المهتمة بتكنولوجيا النانو. وهي في ذلك، تتفوق على تركيا المتاخمة لقارة أوروبا، وما لهذا الجوار من مزايا تتعلق بالتعاون العلمي والتكنولوجي مع دول هذه القارة المتقدمة.
- ارتفاع مؤشر النشر العلمي في مجال تكنولوجيا النانو في الدول الصاعدة من قارة آسيا، إلى الحد الذي شاركت فيه بعض منها بنحو ثلث المنشور من أبحاث نانوية على مستوى العالم، خلال الفترة موضع المقارنة.

وأود التأكيد هنا، أنه لم يكن الهدف مُطلقا من وراء عرض تلك البيانات هو تثبيط الهمم أو قطع الطريق أمام جهودنا البحثية في مجال تكنولوجيا النانو، التي تزداد يوما بعد يوم في منطقتنا العربية، لكنني قصدت بهذا العرض أن أؤكد ضرورة مواصلة مسيرتنا البحثية، وأن نضاعف جهودنا العلمية والإنتاجية، لا سيما أن لدينا الآن في منطقتنا العربية علماء وباحثين متخصصين في هذا المجال التكنولوجي الحيوي. وبالإضافة إلى هذا، فإن تلك الجهود الراهنة التي تقوم بها حكومات البلدان العربية، والمتمثلة في إرسال طلابها لنيل درجات الماجستير والدكتوراه في مجال علم وتكنولوجيا النانو، بالإضافة إلى تخصيصها ميزانيات جيدة موجهة إلى تعزيز مراكز وبرامج التميز النانوية، سوف ميزانيات جيدة موجهة إلى تعزيز مراكز وبرامج التميز النانوية، سوف ميزانيات جيدة موجهة إلى تعزيز مراكز وبرامج التميز النانوية، سوف في في هذه الأموال ويزداد عدد المبعوثين، مع زيادة جهودنا البحثية وارتفاع حصيلة إنتاج المخرجات الابتكارية والإبداعية لعلمائنا في هذا المجال التكنولوجي المهم.

## ● اتساع فجوة المعرفة

تمثل اتساع الفجوة المعرفية في علم وتقنيات تكنولوجيا النانو، بين دول الشهمال المتقدمة ودول الجنوب النامية، أحد أخطر الآثار السهية المترتبة على تطبيقات تكنولوجيا النانو والتقدم البحثي في مجالاتها، وهو ما حذرت منه «الكومست». فعلى الرغم مما يبينه الجدول (14 – 2) من مشاركة بحثية جيدة تمارسها الدول النامية، فإن أغلبية المخرجات البحثية الخاصة بدولنا النامية في هذا المجال ما زالت دون المستوى العالمي، حيث تعاني أغلبيتها إما من عدم التحديث والسير على وتيرة واحدة، أو محاكاة أبحاث الغير التي أُجريت منذ فترة بعيدة. ويمكننا هنا أن نوجز المعوقات التي تواجهها مسيرة البحث العلمي في علم وتكنولوجيا النانو في الدول النامية عامة وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص – يلاحظ أنها عند مع المعوقات البحثية نفسها التي تواجهها أفرع العلوم الأخرى – في عدة نقاط:

- ضعف مستوى التمويل الحكومي الموجه لتعزيز شراء أجهزة تحضير وتوصيف المواد النانوية (قلت حدة تأثير هذا العامل في بعض من بلدان العالم العربي بعد أن ضخت حكومات تلك البلدان ميزانيات جيدة تستخدم في تأسيس مراكز تميز لتكنولوجيا النانو، لكن ما زالت المشكلة متفاقمة في كثير من البلدان العربية والبلدان النامية).
- غياب دور الشركات وقطاع الأعمال الخاص عن تمويل البحوث العلمية الخاصة بتكنولوجيا النانو، وعدم الاستفادة من المخرجات البحثية للعلماء الوطنيين.
- عدم توافر العلماء والباحثين المتخصصين في علم وتكنولوجيا النانو، ودخول فئة غير متخصصة إلى هذا المجال، من باب «الوجاهة الأكاديمية» أو لربما من أجل مسايرة «التقاليع والموضة» لما هو جديد.
- التشكيك في ما يمكن أن تـؤدي تكنولوجيا النانو في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطنى.
- عدم اكتراث أفراد المجتمع المدني بما يجري من بحوث علمية داخل مؤسساته البحثية الوطنية.

- غياب ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
- غياب ثقافة الإبداع والاختراع عن الباحثين.
- هجرة العقول إلى دول العالم المتقدم في الأنشطة البحثية المتعلقة بتكنولوجيا النانو وتطبيقاتها.
- عــدم إدراج علم وتكنولوجيا النانو ضمــن المناهج التي تُدرس في مراحل التعليم الأساسية.
- انتكاب مجتمع البحث العلمي في الدول النامية بأنصاف المثقفين من خارج التخصص الدقيق.
  - وتكمن آليات التغلب على تلك العقبات في ثلاثة حلول هي:
- توجيه العلماء والباحثين العاملين في مجال علم وتكنولوجيا النانو السي تركيز جهودهم البحثية ونتاج نشاطهم العلمي في إيجاد حلول علمية، تتميز بالابتكار والإبداع، لما تواجهه دولهم من مشاكل، فشلت التكنولوجيات السابقة في وضع حلول عملية لها.
- قيام الباحثين في تلك الدول بجذب قطاع الأعمال الخاص للشراكة في تمويل المشاريع البحثية الجادة ذات المردود الاقتصادي والعلمي الجيد.
- التعاون الدولي مع دول الشمال المتقدمة، أو الجنوب الصاعدة في تنفيذ مشاريع بحثية تهم البلدين. وتعد هذه المشاركة الدولية إحدى أهم الآليات الخاصة في التغلب على تدني مستوى التجهيزات المعملية، وانخفاض الدعم الحكومي الموجه لتمويل مشاريع تكنولوجيا النانو، التي غالبا ما تسم بارتفاعها.

## • التغيرات الاجتماعية المصاحبة

لقد تغيرت مفاهيم المجتمع المدني ونظرته إلى العلوم والتكنولوجيا تغيرا جذريا منذ منتصف القرن العشرين، فأصبحت العلاقة بين الثالوث: العلم والتكنولوجيا والمجتمع، علاقة وطيدة ومهمة تمثل في جوهرها ترابطا وتكافلا مهما بحيث لا يمكن عزل أحدهم عن الآخر. وقد أضحت التطبيقات الخاصة بالعلوم المعرفية والتطورات التكنولوجية المصاحبة

العوامل الرئيسية في تقييم مدى ازدهار أي مجتمع وتعيين مقدار تقدمه ونموه. هذا ما دلت عليه دروس الماضي من التغييرات الاجتماعية المعقبة للشورات الحضارية والصناعية بدءا من عصر ما قبل الصناعة مرورا بالثورات الصناعية الكبرى التي شهدتها البشرية خلال القرون الثلاثة الماضية والتي توجت بشورة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ما زلنا نعيش نتائجهما وتأثيرهما في الحياة الاجتماعية حتى اليوم.

وتُعد ديناميكية التغييرات الاجتماعية المصاحبة للعلوم والتكنولوجيا في مجتمعات البلدان النامية، وعلى الأخص في دولنا العربية والعالم الإسلامي عملية معقدة وذلك لارتباطها بنسيج وثقافة المجتمع وبالنظم الاجتماعية والعادات والتقاليد الموروثة. ولا يقتصر طول الفترة الزمنية المرتبطة باستجابة المجتمع للثورات التكنولوجية على مجتمعاتنا فقط، بل إنها تشمل مجتمعات العالم كله، ولكن بنسب متفاوتة. فإذا ما نظرنا إلى الفترات الزمنية المطلوبة في مجتمعات العالم الغربي لإحداث تغييرات تكنولوجية واجتماعية مبنية على الاختراعات والاكتشافات، فسنجد أنها قد تطلبت مددا زمنية طويلة، وذلك نظرا إلى حاجة أي نظام اجتماعي، شرقي أو غربي، نام أو متقدم، إلى الوقت الكافي للرد لتعديل الأنماط الاجتماعية المصاحبة للثورات العلمية، ومحاولة إيجاد توازنات جديدة في نسيجه وهيكله الداخلي تقوم أساسا على ضبط إيقاع العلاقات العلمية.

وبطبيعة الحال فإن هذه التغييرات الاجتماعية سوف تتكرر، وإن كانت بصورة أعمق وبشكل شمولي عندما تهيمن تكنولوجيا النانو (تكنولوجيا التصنيع الأولى في القرن الحادي والعشرين) على مجريات الأمور في القطاعات الصناعية والاقتصادية في العالم أجمع. ونود التأكيد أنه ليس بالضرورة أن تتم هذه التغييرات المصاحبة لتطبيقات تكنولوجيا النانو على النمط نفسه الذي تمت به عقب الثورات الصناعية السابقة، وذلك نظرا إلى تمت هذه التكنولوجيا بقدر كبير من المرونة التي تؤهلها لإحداث تغييرات تدريجية في طرق الصناعة المستخدمة عن طريق إدخال تعديلات مطردة

ومتلاحقة مما يُعطي مجتمعات العالم الفرصة للاستيعاب التكنولوجي. وقد يشاركني القارئ الكريم الرأي بأن الخطورة تكمن في تخلف بعض الدول عن مواكبة هذه التكنولوجيا الحديثة، والارتضاء بما هي عليه اليوم وعدم الرغبة في تطوير منتجاتها المحلية، مما يجعلها صيدا سهلا وسوقا مفتوحة لفيضان السلع النانوية القادمة إليها من جميع أرجاء العالم.

## • القضايا الأخلاقية المتعلقة بتكنولوجيا النانو

كما ذكرنا من قبل، أثارت القدرات التقنية التي تتمتع بها تكنولوجيا النانو، الخاصة بالهيمنة على المادة من خلال التلاعب بذراتها وجزيئاتها وإعادة ترتيبها بشكل جديد، أثارت حفيظة حكومات الدول، ورجال الدين وأفراد المجتمع المدنى. خاصة، أن العالم لم يفق بعد من واقعة ما حدث في مؤتمر «أسـيلومار» في العام 1975 حين أعلن أحد العلماء توصله إلى طريقة تمكنه من التلاعب بجينات الحمض النووى للنبات والحيوان، ونقلها من فصيلة إلى فصيلة أخرى بهدف تخليق كائنات جديدة تتمتع بتركية جينية متميزة. وقد أثار إعلان هذه النتائج المعملية جدلا كبيرا، وانتقادات عنيفة، مما دعا حكومات الدول المعنية إلى وضع ضوابط لما يجريه الباحثون داخل المعامل. وقد انطبعت تلك الواقعة في أذهان المجتمع المدنى بجميع طوائفه وخلفياته العلمية والثقافية، لذا فهم ينظرون إلى تكنولوجيا النانو بعين الحذر، خشية تكرار الكارثة نفسها على نطاق أوسع، وحدوث فوضى في التركيبات الجينية للكائنات والخلط بينها، مما قد ينجم عنه تولد كائنات جديدة لم تكن معروفة من قبل، تصعب الهيمنة عليها وترويضها، مما يعرض الحياة على الكرة الأرضية للدمار والفناء.

وفي إطار ما تقوم به حكومات الدول من توجيه الباحثين والضغط عليهم تارة، أو إغرائهم بميزانيات ضخمة لدعم أنشطتهم البحثية، انصب تركيز علماء النانو والتكنولوجيا الحيوية على الأنشطة والمشاريع البحثية الموجهة نحو إنتاج العقاقير الطبية الجديدة، وأجهزة الروبوت نانوية الأحجام، وإيجاد سبل ووسائل فعالة للكشف المبكر عن الأورام

والأمراض، وذلك من أجل دحر السرطان ومكافحة ودحر فيروس مرض الإيدز، وذلك بدلا من ممارسة المغامرات المعملية بجينات الكائنات الحية، غير المضمونة العواقب.

وهناك هاجس آخر يشغل الحكومات وهو ما يتعلق بقضايا الإرهاب وإمكان استخدام المجموعات الإرهابية للمعلومات ونتائج البحوث المنشورة، الخاصة بتخليق المواد النانوية وكيفية توظيفها في تصنيع جيل جديد من المواد الكيميائية والأسلحة الفتاكة الأخرى.

في الواقع هناك قضايا كثيرة، وهواجس مختلفة ومتعددة، بعضها حقيقي وأكثرها مبالغ فيه. وعلى المستوى الشخصي، وبكل تواضع، فإني أرى أن الخطر الحقيقي الذي يمكن أن نتأثر به كدول نامية من جراء تطبيقات تكنولوجيا النانو، هو التخلف عن ركبها، كما حدث سابقا في التكنولوجيات الأخرى التي تخلفنا عن اللحاق بها. وأرى أن الخطر الحقيقي الذي سوف تواجهه الشعوب الفقيرة والنامية، هو خطر اقتصادي في المقام الأول. إن التزايد المطرد في حجم المبيعات والمنتجات النانوية، لأمر مقلق نظرا إلى أن تلك المنتجات الاستهلاكية تجد سوقا ضخمة لها في مجتماعاتنا العربية، وهذا يعني استنزاف المال العربي وإهداره. وأخشى من مجيء ذلك اليوم القريب، الذي تتحول فيه العقاقير والأدوية الفعالة إلى منتجات نانوية، لا يستطيع شراءها إلا كل قادر، وبذلك تترسخ في العالم مفاهيم غير أخلاقية، فيصبح العلاج من الأمراض الفتاكة والمزمنة حقا للغني، أما المرضى من الفقراء فعليهم التحلي بالصبر وتعاطي العقاقير التقليدية!



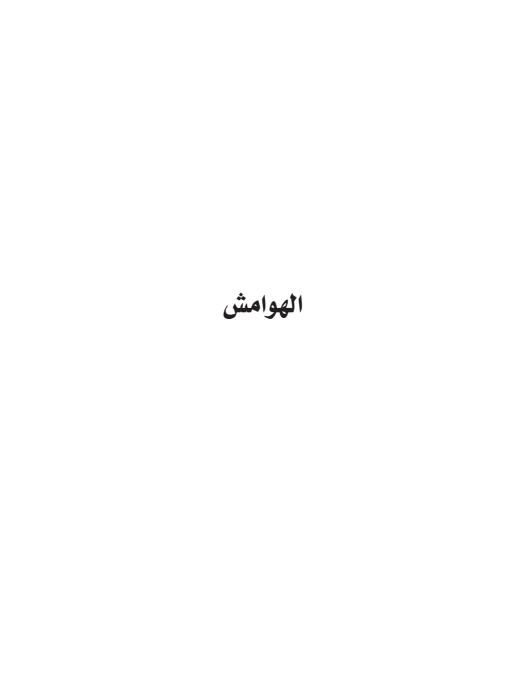

# withe

## هوامش الفصل الأول

- (1) ربما تكون هذه الكلمة هي أصل كلمة «ننووس» المستخدمة في مصر لتصغير الأشياء بغرض تدليل الطفل الصغير أو أحيانا للسخرية وتقليل شأن شخص ما. وربما تكون قد وردت في اللغة الفرعونية القديمة نتيجة للانفتاح القائم بين الحضارتين القديمة بن المصرية والإغريقية آنذاك وتوارثها المصريون بعد ذلك لتدخل في قاموس اللغة العامية.
  - (2) السنتيمتر m=100/1=m (جزء من مائة من المتر). 
    المليمتر mm=1000/1=m (جزء من ألف من المتر). 
    الميكرومتر mm=100000/1=m (جزء من مليون من المتر). 
    النانومتر m=10000000/1=m (جزء من مليار من المتر).
- (3) تعد ذرة عنصر الهيدروجين أصغر ذرات العناصر المعروفة حيث يبلغ مقيد مقيد مقيد مقود 0.075 نانومتر ويتم تقريب هذه القيمة في معظم المراجع إلى 0.1 نانومتر.
  - (4) تم تنفيذ الشكل بواسطة المؤلف.
- (5) M. Sherif El-Eskandarany, J. Saida, and A. Inoue, Acta mater. Vol. 51 (2003) pp. 1481-1492.
- (6) يتفق معنا في هذا الرأي الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا في كتابه «التفكير العلمي» الصادر عن عالم المعرفة، العدد الرقم 3 العام 1978 الصفحات 131، 132. كما يتوافق الدكتور أنطونيوس كرم معنا وذلك في كتابه الصادر تحت عنوان «العرب أمام تحديات التكنولوجيا»، سلسلة عالم المعرفة، العدد 59، العام 1982، الصفحات 11، 25.
- (7) أستاذ دكتور محمد شريف الإسكندراني: تكنولوجيا النانو، نصف قرن بين الحلم والحقيقة. مجلة العربي وزارة الإعلام في دولة الكويت، العدد الرقم 607، يونيو 2009، الصفحات -152 159.
- (8) أستاذ دكتور محمد شريف الإسكندراني: التقانة النانوية لدفع قاطرة النتمية، مجلة التقدم العلمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، العدد 66، أكتوبر 2009، الصفحات 25 33.
  - (9) المرجع السابق.
- (10) لقراءة نص المحاضرة الكامل، أقترح زيارة الموقع التالي: http://www.aps.org/publications/apsnews/200012/history.cfm

- (11) Binning, G, and H. Rohrer, Helvetica Physica Acta, Vol. 55 (1982) pp. 726-735.
- (12) Eric Drexler, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 78 (1981) pp. 5275-5278.
- (13) M. Sherif El-Eskandarany, Satoru Ishihara, Wei Zhang and A. Inoue, Met. Trans.36 A (2005) pp. 141-147.
  - (14) http://www.zurich.ibm.com/nano/themes\_history.html

## هوامش الفصل الثاني:

- (1) علم المواد هو ذلك العلم الذي يعتني بدراسة خواص المواد واستنباط العلاقة بين تلك الخواص وبنية المادة وتركيبها وأثر العلميات الصناعية في تحسين تلك الخواص. وتنحدر جذور هذا العلم إلى العلوم الأساسية للفيزياء والكيمياء والرياضة.
- (2) للقارئ المتخصص في تكنولوجيا النانو وكذلك القارئ المثقف المهتم بقراءة مزيد عن المادة من وجهة نظر الفيزياء الكلاسيكية وميكانيكا نيوتن، المعروفة باسم الميكانيكا النيوتينيةNewtonian Mechanics ، أُرشح مرجعا مهما ورشيقا جاء تحت عنوان «الفيزياء الكلاسيكية للمادة» ألفته نخبة متميزة من علماء الفيزياء وعلوم المواد من مختلف الجامعات البريطانية.
- John Bolton and Others: Classical Physics of Matter, Institute of Physics Publishing, London, UK (2000). P 62-73.
- (3) لا تفوتني فرصة دعوة القارئ المهتم بمعرفة أسـماء كثير من الفلاسفة والعلماء الأوائل وإنجازاتهم العلمية التى أدت إلى اكتشافات كبيرة غيَّرت مسـيرة البشـرية خلال القرون الأربعة الماضية، إلى مطالعة كتاب مهم وشائق، تأليف العالم الأمريكي البروفيسور «توماس كون» والذي ترجمه الأستاذ شوقي جلال:
- «بنيــة الثورة العلمية» عالــم المعرفة، تأليف «توماس كون» وترجمة شــوقي جــلال. العدد رقــم 168 العام 1992، الصفحات مــن 261 إلى 288، الناشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب دولة الكويت.

- (4) نال «طومسون» جائزة نوبل في الفيزياء العام 1906 عن مجمل أبحاثه الرائدة في مجال الذرة. وتتأكد عبقريته وقوة مدرسته العلمية ومدى ثرائها وخصوبتها حين نبت من تربتها العالم الشهير «راذرفورد» الذي يعد أحد تلاميذ طومسون. وقد نال راذرفورد أيضا الجائزة نفسها ولكن في العام 1908. للاطلاع على قائمة الفائزين بجائزة نوبل في المجالات المختلفة منذ العام 1901 وحتى العام 1906، يرجى مراجعة الموقع الرسمي للجائزة وهو موجود على الشبكة العنكبوتية تحت عنوان: http://nobelprizes.com/nobel
- (5) من منا لم يتنبه إلى وحدة الخالق فيما أبدع وصنع من تشابه كبير بين نظام تركيب البنية الداخلية لأصغر ما في الوجود وهو الذرة، التي تجذب إليها جسيمات أدق منها بكثير لتسبح حولها في مدارات تلتف حول نواتها، وبين نظم أضخم النجوم في كوننا المادي هذا؟
  - (6) تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب.
- (7) عالــم ألماني شــهير في علم الفيزيــاء حصل على جائــزة نوبل في الفيزيــاء العــام 1918، على يديه حُلت مشــكلة الصندوق الأســود حيث حســم الجدل العلمي الناشــئ إبان القرن التاســع عشر بشأن مصداقيــة الفيزياء الكلاســيكية فــي حل كل المشــكلات والظواهر الكونية والفيزيائية، وذلــك من خلال صياغته لنظرية جديدة عُرفت باســم ميكانيكا الكم التي تعد أســاس علم النانو. ولمعرفة مزيد عن هذا العالــم الكبير، يرجــى الاطلاع على الصفحــة الرقم 268 من المرجع الرقم 3 الســابق المُدون فــي هوامش هذا الفصل. أما القارئ المهتم بمعرفة أدق التفاصيل عن حياة وإنجازات «بلانك»، فأرشــح له الاطلاع على أحد المراجع التالية:

Max Planck, Scientific Autobiography and Other Papers. Philosophical Library, New York, 1949.

Nobel Lectures, Physics 1901-1921, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1967.

(8) لسنا فى حاجة إلى التعريف بعالم الفيزياء والرياضيات الفذ البروفيسور ألبرت آينشتاين، حاصد جائزة نوبل في الفيزياء العام 1921 وغيرها من الجوائز العالمية، ولكنى أود أن أشير هنا إلى

كتاب رشيق كتبه آينشتاين بنفسه عن نظريته المعروفة باسم النظرية النسبية، حيث أوضح فيه كيف تلاحمت تلك النظرية مع ميكانيكا الكم التي أسسها ورسخها العالم الفيزيائي «ماكس بلانك» ليكونا معا حجر الزاوية الأول في صرح الفيزياء الحديثة. وعلى المستوى الشخصي فإني أعرف - شأني في ذلك شأن الجميع - آينشتاين كعالم فيزيائي ورياضي فذ، ولكن بعد قراءة الكتاب التالي عرفت أيضا أنه فيلسوف وعالم اجتماع من العيار الثقيل! الكتاب يأتي بأسلوب مبسط ليستفيد منه كل من القارئ المثقف والمتخصص.

Albert Einstein, The World as I see it. A division of Lyle Stuart Inc, New Jersey, The U.S.A. (1949).

(9) كتاب «فلسفة العلم في القرن العشرين» عالم المعرفة. تأليف الدكتورة يُمنى طريف الخولى. العدد الرقم 264 العام 2000، الصفحات من 173 إلى 203، الناشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت.

#### هوامش الفصل الثالث:

- (1) G. Bums, Solid State Physics ,Academic Press ,San Diego ,1985.
- (2) C. Kittel, Introduction to Solid State Physics, 7th ed., John Wiley & Sons, Inc., New York, 1996.
- (3) K. Boer, ed., Semiconductor Physics, Vols.1 and 2, Wiley, New York, 2001.
- (4) قد يجد القارئ الكريم متسعا من الوقت يُمكنه من الاطلاع على تفاصيل النظم البلورية التي توجد على ها المواد، وذلك من خلال تناوله أحد أو كلا المرجعين التاليين:
- William D. Callister, Jr, Fundamentals of Materials Science and Engineering, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2001, ISBN 0-471-39551, pp. 30-75.
- M. Sherif El-Eskandarany, Materials Science: An Introduction, DAR AL-FIKR AL-ARABI, Cairo 1999, ISBN 977-19-9716-5, pp.35-62.

- (5) ما لم تحدث أي متغيرات خارجية أو ظروف تشغيل ميكانيكي أو حراري تفوق قدرة تلك النزرات في المحافظة على هذا الترتيب النموذجي.
  - (6) لولا هذا الاختلاف لما كان في قدرتنا أن نُفرق بين مادة وأخرى.
- (7) M. Sherif El-Eskandarany, Journal of Nanoparticles, Vol. 2 (2009) 14-22.
  - (8) تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب.
- (9) لمزيد من الاطلاع على سلوك المواد الأمورفية في توزيع ذراتها توزيعا عشوائيا، قد يكون المرجع المبن أدناه مناسبا لهذا الغرض.
- M. Sherif El-Eskandarany, J. Saida, and A. Inoue, Acta mater., Vol. 51 (2003) pp 4519-4532.
- (10) M. Sherif El-Eskandarany, J. Saida, and A. Inoue, Acta mater. Vol. 51 (2003) pp. 1481-1492.
  - (11) من أرشيف النتائج البحثية لمؤلف هذا الكتاب التي لم تُنشر بعد.
- (12) محمد شريف الإسكندراني: التقانة النانوية لدفع قاطرة التنمية، مجلة التقدم العلمي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، العدد 66، أكتوبر 2009، الصفحات –25 33.
- (13) M. Sherif. El-Eskandarany, J. of Alloys Comp. Vol. 391 (2005) pp. 228-235.
- (14) Michael U. Niemann, et al., Nanomaterials for Hydrogen Storage Applications: A Review. Journal of Nanomaterials. Vol. 10 (2008) Article ID 950967, pp. 1-9.
- (15) Nam-Jung Kim et al., Current Applied Physics. Vol. 9 (2009) pp. 643-646.

## هوامش الفصل الرابع

(1) للقارئ المهتم وكذلك المتخصص، قد يكون من المفيد الاطلاع على أحد الكتب المعنية بالمواد من حيث الخواص والفئات، وهي كثيرة جدا ومنها ما هو مكتوب بالعربية أو بلغات أخرى. ولعل المرجع التالي يفي بهذا الغرض:

Raymond A. Higgins, The Properties of Engineering Materials. Edward Arnold Publishing, Inc, London, U.K. (2004), ISBN 0-340-60033-0. P. 230-382.

(2) يختلط الأمر عند كثير منا في التفرقة بين «الفلز» و «المعدن»، للدرجة التي اعتقدنا فيها أن كلمة معدن تعنى الحالة النقية للعنصر، كأن نقول مثلا، معدن الألومنيوم النقى، كدلالة عن عنصر الألومنيوم النقى وسبائكه المستخدمة في حياتنا المعاصرة، وهذا في الواقع خطأ نقع فيـه جميعا، حتى كثير من الكتـب والصحف لم تراع الدقة في اختيار المسمى الصحيح، حيث تقع أيضا في نفس الخطأ الشائع. وأود هنا أن أقول إنه إذا ما قصدنا التعبير عن الحالة العنصرية النقية لخام ما وليكن خام الألومنيوم، بعد تخليصه من الشوائب والعوالق والمواد الأخرى الداخلة في تركيب مكوناته، فلا بد أن نسميه فلز الألومنيوم، أما إذا كان الغرض من التسمية الإشارة إلى خام الألومنيوم الموجود في الطبيعة على هيئة أكسيد الألومنيوم المحتوى على شوائب من أكاسيد أخرى مثل الحديد والتيتانيوم والسيليكون، فلنا في هذه الحالة أن نسميه معدن أو خام الألومنيوم. لذا فإنه من غير المتصور أن نصف معدن الألومنيوم بالبريق أو بقدرته على التوصيل الكهربي والحراري، لأن ذلك مناف للحقيقية، وذلك لأن أكسيد الألومنيوم ردىء التوصيل، هــذا على العكس من فلز الألومنيوم جيد التوصيل. ولسـت أدرى ماذا نفعل أمام المثل القائل «الناس معادن»! كما ترى عزيزي القارئ أن المثل هنا يصنف الناس إلى فلزات، فمنهم من يمتلك سـمات مرتفعة وقيمة، ومنهم المتردي في السلوكيات والقيم الأخلاقية. أو لعل المثل هنا يقصد أن الناس معادن حيث يختلفون في نسب الشوائب الداخلة في تكوين سماتهم وشخصياتهم. أعتقد أن هذا القصور في تحديد المسمى الصحيح لا تقع مسؤوليته على اللغة العربية الثرية، ولكن تقع المسؤولية الأولي والأخيرة على من لم يراع الدقة في التعبير والوصف الدقيق باستخدام كلمة عربية موجودة بالفعل في قاموس لغتنا الجميلة.

(3) M. Sherif El-Eskandarany: Mechanical Alloying for Fabrication of Advanced Engineering Materials. William Andrew Publishing, Inc, New York 13815, the U.S.A. (2001), ISBN 0-8155-1462-x, p. 12.

#### الهوامش

- (4) M. Sherif El-Eskandarany and others: Advances in Materials Research: Methods for the Production of Amorphous and Nanocrystalline Materials and Their Unique Properties, Spring Publishing, Swiss (2000) ISBN 3-540-67271-0, p. 76.
- (5) M. Sherif El-Eskandarany, Journal of Nanoparticles, Vol. 2 (2009) 14-22.
- (6) M. Sherif El-Eskandarany and A. Inoue, Physical Review B, Vol. 75 (2007) pp. 224109 1 to 224109-9.
- (7) M. Sherif El-Eskandarany, Satoru Ishihara, Wei Zhang and A. Inoue, Met. Trans., Vol. 36 A (2005) pp. 141-147.

## هوامش الفصل الخامس

- (1) تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب.
- (2) من أرشيف النتائج البحثية لمؤلف هذا الكتاب غير المنشورة.
- (3) من أجل عقد مقارنة صحيحة ودقيقة بين حبيبات العينتين، التُقطت الصور المجهرية بنفس قوة التكبير.
- (4) M. Attarian Shandiza, et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids. Vol. 68 (2007) pp.1396-1399.
- (5) تُعرف الصلادة في المواد بأنها الخاصية التى تتمتع بها المادة لمقاومة الخدوش الحادثة على سطحها جراء تعرض هذه الأسطح لأي إجهادات خارجية.
- (6) يُقصد بمقاومة المادة مدى صمودها في مواجهة الإجهادات المختلفة التي تتعرض لها في أثناء التشفيل، سواء كانت هذه الإجهادات ساكنة أو ديناميكية متحركة ومتغيرة القيمة والاتجاه من دون وقوع انهيار بها.
- (7) M. Sherif El-Eskandarany and A. Inoue, J. Mater. Res., Vol. 21 (2006) pp. 976-987.
- (8) المتانــة هي خاصية تُمكن المادة من اســتيعاب الإجهادات الخارجية للأحمال الديناميكية الواقعة علىها، مثل إجهادات الصدم والطرق، من دون أن تنهار أو تظهر علىها أي تغيرات في أبعادها وأحجامها.

- (9) يُقصد بالقصافة عجز المادة عن استيعاب إجهادات الأحمال الديناميكية، التي تتعرض لها بشكل مباغت، من دون أن تنهار أو يحدث بهيكلها أي عيوب أو شروخ نتيجة تعرضها لتلك الإجهادات. فمثلا، لا تُبدي فناجين القهوة أو الشاي أي استعداد لتقبل الصدمات الواقعة علىها جراء تعرضها للوقوع من ارتفاعات عالية أو نتيجة الطرق علىها. ويؤثر الترتيب الذري والروابطة الأيونية التى تربط بين ذرات أغلب المواد السيراميكية في تعزيز وتأصيل هذه الصفة التي تجعلها مواد غير قابلة للتشكيل عن طريق الطرق والسحب.
- (10) قابلية المادة للتشكيل صفة تتمتع بها كل الفلزات وسبائكها مما يجعلها قابلة لأن تُسحب إلى أسلاك رفيعة، مثل أسلاك النحاس المستخدمة في التطبيقات الكهربية، أو شرائح ورقائق، مثل رقائق الألومنيوم المستخدمة في أغراض إعداد الأطعمة والأغراض الأخرى. وعلى النقيض من الرابطة الأيونية في المواد السيراميكية، فإن الرابطة الفلزية التي تربط بين ذرات الفلزات المُختلفة قد أضفت علىها القابلية للتشكيل، وذلك نظرا إلى تواجد إلكترونات هذه المواد الفلزية في صورة حرة غير تلك الصورة المتيدة التي توجد علىها بالرابطة الأيونية.
- (11) M. Sherif El-Eskandarany, J. of Alloys Comp., Vol. 296 (2000) pp. 175-182.
- (12) M. Sherif El-Eskandarany, J. of Alloys Comp., Vol. 305 (2000) pp. 219-224.
- (13) M. Sherif El-Eskandarany, Amir A. El-Mahdy, H.A. Ahmed and A.A. Amer, J. of Alloys Comp., Vol. 312 (2000) pp. 315-325.

## هوامش الفصل السادس:

- (1) يُطلق على هذه الطريقة أيضا، طريقة الرش بالفتات الكاثودي، وذلك وفقا لترجمة مصطلح Sputtering الواردة في معجم المُصطلحات العلمية والفنية والهندسية الجديد، إعداد الأستاذ أحمد شفيق الخطيب، إصدار العام 2008، الناشر «مكتبة لبنان ناشرون»، صفحة 764.
- (2) وذلك من أجل حماية المواد الفلزية المراد إنتاج حبيباتها أو طبقاتها النانوية من الأكسدة وتحولها إلى أكاسيد فلزية بدلا من الحصول عليها في صورة نقية.

- (3) M. Sherif El-Eskandarany, K. Sumiyama, K. Aoki and K. Suzuki, Mater. Sci. Forum, Vol. 88 (1992) pp. 801-808.
- (4) M. Sherif El-Eskandarany: Mechanical Alloying for Fabrication of Advanced Engineering Materials, William Andrew Publishing Inc, New York 13815, the U.S.A. (2001) pp. 1-2.
- (5) C. Suryanarayana: Mechanical Alloying and Milling, Marcel Dekker Publishing Inc, New York, the U.S.A. (2004) P. 45.
- (6) تمتلك طواحين الكرات القدرة على التعامل مع مختلف المواد الصلبة، سواء كانت فلزية أو غير فلزية والوصول بمقاييس حبيباتها الداخلية إلى أبعاد نانوية لا تتجاور 5 نانومترات في أغلب الأحيان، وذلك إذا ما تم ضبط العملية والهيمنة على جميع العوامل المؤثرة في عملية فصل الحبيبات بعضها عن بعض وتصغير أبعادها، بصورة مُثلى.
- (7) تعمل هذه الكرات على تكسير كتل الجسيمات الكبيرة، لذا فهي تُعرف باسـم الوسط الطاحن Milling Media ويراعى في اختيار هذه الكور أن تكون بأبعاد مناسـبة تتلاءم مع حجم أسـطوانة الطحن، وألا تشغل حيزا حجميا يزيد على 40% من الحجم الداخلي للأسطوانة. كما يجب أن تكون تلك الكرات مُصنعة من مادة الأسـطوانة نفسـها، وذلك بهدف تقليل نسـبة معدلات البـري الناجمة عن احتكاك الكرات مع السـطح الداخلي لإناء الطحن.
  - (8) تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب.
- (9) M. Sherif El-Eskandarany, K. Aoki and K. Suzuki, J. Less-Common Met., Vol. 167 (1990) pp. 113-118.
- (10) M. Sherif El-Eskandarany, K. Aoki, H. Itoh and K. Suzuki, J. Less-Common Met., Vol. 169 (1991) pp. 235-244.
- (11) M. Sherif El-Eskandarany, K. Aoki, K. Sumiyama and K. Suzuki, Met. Trans. Vol. 30A, (1999) pp. 1877-1880.
- (12) M. Sherif El-Eskandarany, Satoru Ishihara, Wei Zhang and A. Inoue, Met. Trans. Vol. 33A (2005) pp. 141-148
- (13) المتر الواحد يساوي مليار نانومتر، ومن ثم فإن 220 ألف نانومتر (220 ميكرومتر) تعنى 0.00022 من المليمتر الواحد.

- (14) M. Sherif El-Eskandarany, J. of Alloys Comp., Vol. 305 (2000) pp. 219-224.
- (15) M. Sherif El-Eskandarany, M. Matsushita, and A. Inoue, J. of Alloys Comp. Vol. 329 (2001) pp. 239-252.
- (16) M. Sherif El-Eskandarany, Wei Zhang, and A. Inoue, J. Mater. Res., Vol. 17 (2002) pp. 2447-2456.
- (17) M. Sherif El-Eskandarany and A. Inoue, Met. Trans., Vol. 37 A (2006) pp. 2231-2238.
- (18) القالب والغطاس الموضحان في الشكل، استُخدما من قبل مؤلف الكتاب في كبس ودمج عدد من مساحيق الحبيبات النانوية لمجموعة من المواد.
- (19) M. Sherif El-Eskandarany, M. Omori, M. Ishikuro, T. J. Konno, K. Takada, K. Sumiyama, T. Hirai and K. Suzuki, Met. Trans., Vol. 27A (1996) pp. 4210-4213.
- (20) M. Sherif El-Eskandarany, Satoru Ishihara, and A. Inoue, J. Mater. Res., Vol. 18 (2004) pp. 2435-2445.
- (21) M. Sherif El-Eskandarany, M. Omori, K. Sumiyama, T. Hirai and K. Suzuki, J. of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, JSPM, Vol. 44 (1997) pp. 1143-1147.
- (22) M. Sherif El-Eskandarany, J. of Alloys Comp., Vol. 279 (1998) pp. 263-271.
- (23) M. Sherif El-Eskandarany, Journal of Nanoparticles, Vol. 2 (2009) pp. 14-22.
- (24) Courtesy of Xintek, Inc., Nanotechnology Innovations, North Carolina, U. S.A. (2009)
- (25) الأصل في استخدام هذه الإبرة هو تلمس الذرات والجزيئات الموجودة على السطح الخارجي لمادة ما يُراد تحديد طوبوغرافيتها وبيان مقدار ثخانتها وتركيبها الكيميائي وتوزيع العناصر الداخلة في تركيبها.
- (26) Eric Drexler, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 78, No. 9, September 1981, pp. 5275-5278, Chemistry Section.

- (27) Eric Drexler, Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation, John Wiley & Sons, New York? USA (1992).
- (28) M. F. Crommie, C. P. Lutz, and D. M. Eigler, Nature, Vol. 363 (1993) pp. 524-527.
- (29) M. F. Crommie, C. P. Lutz, and D. M. Eigler, Science, Vol. 262 .(1993) pp. 218 ? 222

«The principles of physics, as far as I can see, do not speak against the possibility of maneuvering things atom by atom».

http://www.aps.org/publications/apsnews/200012/history.cfm

- (31) Marvin L. Minsky, Virtual Molecular Reality, in Prospects in Nanotechnology: Toward Molecular manufacturing, (eds. Markus Krumenacker & James Lewis) Wiley, 1995 ISBN 0-471-30914-1.
- (32) G. M. Whitesides and M. Boncheva, PNAS, Vol. 99 (2002) pp. 4769 4774.
- (33) Duhua Wang and Gordon. P. Bierwagen, Progress in Organic Coatings, Vol. 64 (2009) pp. 327-338.
- (34) C.J. Brinker and G.W. Scherer, Sol-Gel Science: the Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing, Academic Press, San Diego, CA, USA, 1990.
- (35) Alain C. Pierre, Introduction to Sol-Gel Processing, Kluwer, Boston, MA, USA, 1998.
- (36) للقارئ المهتم بالتطبيقات التكنولوجية العامة لمنتجات المواد النانوية، أقترح الاطلاع على الكتاب أدناه، رغم قدمه النسبى:
- J.D. Wright and N.A.J.M. Sommerdijk, Sol-Gel Materials: Chemistry and Applications, Gordon and Breach Science Publishers, Amsterdam, 2001.
- (37) الهـــلام هو مادة جيلاتينية لزجة، تجمع في الشــكل بين خواص المواد الصلبة من حيث التجمع، وخواص المواد السائلة من حيث الميوعة. ويتمتع

- الهلام بتماسكه، فهو لا يسيل مادام لم يُعرَّض لظروف خارجية تؤثر في استقراره، كتعريضه للحرارة مثلا. ولعل «الكريمات» و«الجيلاتينات» المستخدمة في تجميل وترطيب البشرة، أو لتصفيف الشعر، أمثلة حية وتطبيقية للهلام.
- (38) G. Binnig, C.F. Quate, Ch. Geber, Phys. Rev. Letters, Vol. 56 (1986) pp. 930-934.
- (39) Y. Martin, C.C. Williams, H.K. Wickramasinghe, J. Appl. Phys. Vol. 61(1987) pp. 4723-4726.
- (40) C.F. Quate, Surface Science, Vol. 299/300 (1994) pp. 980-995.

## هوامش الفصل السابع:

- (1) تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب.
- (2) الغرافيت كلمة يونانية قديمة تعني «يكتب أو يرسُم» وقد عُرف بهذا الاسم منذ أواخر القرن السابع عشر. ويوجد خام الغرافيت في الطبيعة على صورة عروق Veins أفقية رقيقة السمك (Horizontal Thin Sheets) Layers
- (3) يعمل الآن أستاذا للكيمياء بمركز كاليفورنيا للتكنولوجيا، بالولايات المتحدة الأمريكية.
- (4) يعمل الآن باحثا علمى في شركة تكساس للأجهزة، بالولايات المتحدة الأمريكية.
- (5) Fuller, R. Buckminster. «Introduction», Critical Path, First Edition (in English), New York, N.Y.: St. Martin's Press, p. xxv. (1981), ISBN 0-312-17488-8. «It no longer has to be you or me. Selfishness is unnecessary and hence-forth unrationalizable as mandated by survival. War is obsolete.».
- (6) Fuller, R. Buckminster. Critical Path. New York: St. Martin's Griffin, (1981), p. 124. ISBN 0312174918.
- (7) Hanying Li, Joshua D. Carter and Thomas H. La Bean, Materials Today, Vol. 12 (2009) pp. 24-32.

- (8) Vicky V. Mody, Mohamed Ismail Nounou and Malavosklish Bikram, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 61 (2009) pp. 795-807.
- (9) Du Jing, Zeng Pan, European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 28, (2009) pp. 948-954.
- (10) Chun-Ru Wang, et al., Current Applied Physics, Vol. 2, Issue 2, April 2002, Pages 141-143.
- (11) Michal Zalibera, Peter Rapta and Lothar Dunsch,
  Electrochemistry Communications, Vol. 10(2008) pp. 943-946.
  (12) S. Iijima, Nature, Vol. 354 (1991) pp. 56 58.

(13) يتم تعيين مقاومة الشد لمادة ما، عن طريق تعريضها لحملين Loads متضادين في الاتجاه ومتساويين في المقدار، بحيث يكون اتجاههما عموديا على مساحة مقطع Axial Direction العينة، وفي الوقت نفسه على اتجاه محور العينة، وفي الوقت نفسه على اتجاه محور العينة تولد إجهادات تسمى وينشأ عن تعريض العينة لتلك الأحمال، تولد إجهادات تسمى إجهادات الشد من أخطر الإجهادات الشد عكن أن يتعرض لها هيكل أي منشأ، حيث تؤدي في البداية إلى خضوع المنشأ لها، وظهور تشوهات Pailure المقوط Pailure دائمة به، الأمر الذي يدفع به إلى حافة الانهيار أو السقوط or Rupture.

(14) الإدارة الوطنية للملاحة الفضائية والفضاء and Space Administration

(15) تم إهداء التقرير النهائي إلى مؤلف هذا الكتاب

- Bradley C. Edwards, , NIAC Phase II Final Report, NASA Institute for Advanced Concepts Phase II, USA, 2003.
- (16) M. Popov et al., Phys. Rev. B, Vol. 65 (2002) 033408. doi:10.1103/PhysRevB.65.033408
- (17) S. Hong, S. Myung, Nature Nanotechnology, Vol. 2 (2007) pp. 207 208.
- (18) Erik Thostenson, C. Li and T. Chou, Composites Science and Technology, Vol. 65 (2005) pp. 491 516.

#### هوامش الفصل الثامن:

- (1) E. Keidel, Farben-Zeitung, Vol. 34 (1929) pp. 1242-1253.
- (2) P. Sawunyama, A. Fujishima and K. Hashimoto, Langmuir, Vol. 15 (1999) pp. 3551-3559.
- (3) H. Honda, A. Ishizaki, R. Soma, K. Hashimoto and A. Fujishima: J. Illum. Eng. Soc. (1998) pp. 42-48.
- (4) K. Sunada, Y. Kikuchi, K. Hashimoto and A. Fujishima, Environ. Sci. Technol., Vol. 32 (1998) pp. 726-734.
- (5) K. Sunada, T. Watanabe and K. Hashimoto, Environ. Sci. Technol., Vol. 37 (2003) pp. 4785- 4791.
- (6) Z.D. Bolashikov and A.K. Melikov, Building and Environment, Vol. 44, (2009) pp. 1378-1385.
- (7) مع تقديري الشخصي لجهود هذه الشركات، وثقتى في أمانة فرقها البحثية، بيد أننى لا أطمئن دائما إلى تلك النتائج السريعة التي توصلت إليها، حيث لم تؤكدها بعد النتائج البحثية المجراة من قبل الهيئات الأكاديمية العريقة ومراكز البحوث العلمية الشهيرة، أشفق فعلا على حال إنسان القرن الحادي والعشرين، فهو تارة يقع فريسة لأحد الأوبئة الناتجة عنه وعن أنشطته الشرعية وغير الشرعية، ومرات عديدة يقع تحت براثن منتجات تكنولوجية هلامية!
- (8) R. Wang, N. Sakai, A. Fujishima, T. Watanabe and K. Hashimoto, J. Phys. Chem. B, Vol. 103 (1999) pp. 2188-2195.
- (9) T. Shibata, H. Irie and K. Hashimoto: J. Phys. Chem. B Vol. 107, (2003) pp. 10696-10702.
  - (10) تم تصميم وتنفيذ الشكل بواسطة مؤلف هذا الكتاب.
- (11) Akira Fujishima, Kazuhito Hashimoto, Toshiya Watanabe, Photocatalysis: Fundamentals and Applications, BKC Inc., TiOf Tokyo-Japan, 1st Edition, May 1999, P.32. ISBN: 493905103X 9784939051036.
- (12) Kazuhito Hiroshi, et al., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 44, (2005) pp. 8269 8285.

- (13) R. Rossetti, S. Nakahara and L. E. Brus, J. Chem. Phys., Vol. 79, (1983) pp. 1086-1088.
  - (14) الفصل السابع من هذا الكتاب
- (15) L. DiCarlo, et al., Nature, Vol. 460, (2009) pp. 240-244.
- (16) السبيكة هي مزيج بين فلزين أو أكثر مذابين بعضهما في بعض إذابة كاملة، وذلك عند درجات حرارة تفوق نقط انصهار الفلزين. وتعد سبائك البرونز الناتجة عن إذابة عنصر الزنك في النحاس، وكذلك سبائك الصلب المكونة من مجموعة من العناصر الفلزية، مثل الكروميوم والنيكل، المُذابة في الحديد، نماذج شهيرة للسبائك الفلزية.
  - (17) الفصلان، الثالث والخامس من هذا الكتاب.
- (18) M. Sherif El-Eskandarany: Mechanical Alloying for Fabrication of Advanced Engineering Materials, William Andrew Publishing Inc, New York 13815, the U.S.A. (2001) P. 34 - 44.
  - (19) H. Gleiter, Prog. Mat. Sci., Vol. 33 (1989) pp. 223-265.
- (20) J.L. McCrea et al., Rev. Adv. Mater. Sci., Vol. 5 (2003) pp. 252-258.
- (21) M. Amparo et al., Acta Biomaterialia, Vol. 5 (2009) pp. 181-192.
- (22) Krzysztof Jozwik and Anna Karczemska, Diamond and Related Materials, Vol. (2007) pp. 1004-1009.
- (23) Christopher Loo et al. Technology in Cancer Research & Treatment, Vol. 3 (2004) pp. 33-37.
- (24) Yaohui Lv et al., Journal of Membrane Science, Vol. 331 (2009) pp. 50 56.
  - (24) الفصل الرابع من هذا الكتاب.
- (25) M. Sherif El-Eskandarany, J. of Alloys Comp., Vol. 279 (1998) pp. 263-271.
- (26) الصورة الموجودة في الشكل (ب) النُقطت بواسطة مؤلف هذا الكتاب خلال زيارته لمعبد الأقصر الكائن في مدىنة الأقصر جنوب مصر، وذلك في العام 1998.

- (27) يطلـق مصطلـح المعالجـة الحراريـة Heat Treatment علـى تلك العمليات التى تُجرى على السبائك الفلزية بغرض إزالة ما بها من عيوب وإجهادات داخلية بهدف تحسـين خواصها وصفاتها المختلفة. هذا بينما يسـتخدم مصطلح المعالجات الميكانيكيـة Mechanical Treatment للتعبير عن تلك العمليات التى يُوظف فيها عُدد أو آلات يُعامل بواسطتها الصلب والسـبائك الفلزية من أجل تحسـين خواصها الميكانيكية. وتعد عمليات الطرق والتسخين باستخدام المطارق أو المكابس من أقدم وأكفأ هذه العمليات. وقد استخدم القدماء تعبير تسقية الصلب في درجات حرارة للتعبير عن مسـار معالجته حيث تتم بسخين الصلب في درجات حرارة عاليـة تصـل إلى نحو 75 % من نقطة انصهـاره ينصهر الصلب في درجات حرارة ومباغتته بعد ذلـك بالتبريد المفاجئ في الماء أو الزيت. ويتم تكرار هذه العملية عشرات المرات.
- (28) Journal of Metals, TMS Society, Vol. 50, No. 10 (1998) page cover. (29) Journal of Metals, TMS Society, Vol. 54, No. 9 (2002) page cover.
  - (30) الفصل السادس من هذا الكتاب.
- (31) كثيرا ما يُطلق على هذه الأسلاك النانوية، أسماء أخرى، مثل العصي النانوية Nanorods، وذلك نظرا إلى استقامتها وانتصابها. وتسمى كذلك بالأسلاك الكمومية Quantumwires، رجوعا إلى تجلي خاصية التأثير الكمي على سمات وسلوك تلك الأسلاك.
  - (32) نتائج بحثية من أعمال غير منشورة لمؤلف هذا الكتاب.
- (33) M. Law, et al., Annu. Rev. Mater. Sci., Vol. 34 (2004) pp. 83-92.
- (34) S. De Franceschi, et al., Appl. Phys. Lett., Vol. 83 (2003) pp. 344-347.

## هوامش الفصل التاسع:

- (1) Ronald N. Kostoff, Raymond G. Koytcheff and Clifford G. Y. Lau. Current Science, Vol. 92 (2008) 1492-1499.
- (2) Emma Marris. Nature, Vol. 444 (2006) 985-991.

- (3) يستخدم مصطلح التوافر الحيوي Bioavailability للدلالة على مقدار نسبة وجود الجرعة الدوائية جزيئات المادة الفعالة للدواء في بلازما الدم بعد تعاطيها. وكلما زادت هذه النسبة واقتربت من الواحد الصحيح، دل ذلك على كفاءة الدواء وارتفاع قدرته العلاجية.
- (4) تقوم جزيئات ناقلات الإرسال العصبية Molecules Neurotransmitters بتوصيل الرسائل والإشارات العصبية من وإلى المخ عبر ما يعرف باسم المشابك Synapses العصبية.
- (5) تُعرف تلك الفئة من الحبيبات النانوية المُستخدمة في علاج حالات الاكتئاب باسم مضادات الاكتئاب الذكية Nanoparticles
- (6) يقوم الحاجز الدماغي الدموي Blood Brain Barrier بحجب ومنع أي مواد غريبة من الذهاب إلى المخ، وهو يمثل في ذلك مصفاة للدم الواصل إلى مخ الإنسان.
- (7) Christopher Loo et al. Technology in Cancer Research & Treatment, Vol. 3 (2004) 33-36.
- (8) Mathias Schulenburg. Nanoparticles small things, big effects, Cologne Federal Ministry of Education and Research, Berlin -Germany 2008, page 28.
- (9) M.S. Eberhart et al. Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol. 53 (2007) 1066-1072.
- (10) John Mongillo. Nanotechnology. Greenwood Press, London, 2007.
- (11) R. L. Jones. Soft Machines: Nanotechnology and Life. Oxford, UK: Oxford University Press, 2004.
- (12) H.J. Lee, et al. J. Mater. Sci., Vol. 38 (2003) 2199-2205.

## هوامش الفصل العاشر:

- (1) John Mongillo. Nanotechnology. Greenwood Press, London, 2007.
- (2) Toni Tarver. Foodtechnology, Vol. 11 (2006) pp. 22.
- (3) Emma Marris. Nature, Vol. 444 (2006) 985.

- (4) U.S. FDA. 2007. Nanotechnology: A Report of the U.S. Food and Drug Administration Nanotechnology Task Force. July 25, 2007.
- (5) G. Asadi and M. Mousavi. IUFoST (2006). DOI: 10.1051/ IUFoST:20060739, page. 799.
- (6) Jennifer Kuzma and Peter VerHage. Nanotechnology in Agriculture and Food Production: Anticipated Applications. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Project on Emerging Nanotechnologies, September 2006.
- (7) يستخدم مصطلح «ناقل» في الهندسة الوراثية حيث يفسر نقل جزيء يحمل الجين الغريب الذي يراد زرعه فى خلية أخري، حيث يقوم الناقل بمهمة توصيل هذا الجزيء إلى المكان المناسب داخل الخلية المضيفة التي تتعامل معه وكأنه أحد جيناتها الأصلية.
- (8) J. Bath and A. Turberfield. Nature Nanotechnology, Vol. 2 (2007) pp. 275-283.
- (9) Amparo Lopez-Rubio, et al. Food Hydrocolloids, Vol.23 (2009) pp. 1940-1948.
- (10) Avelina Fernández, et al. Food Research International, Vol. 42 (2009) pp. 1105-1112.
- (11) Christopher Thellen, et al. Journal of Membrane Science, Vol. 340 (2009) pp. 45-53.

## هوامش الفصل الحادي عشر:

- (1) توجد أكاسيد النيتروجين بالحالة الغازية فى صور عدة على هيئة مركبات هى: أكسيد النيتروب  $NO_1$ ، أكسيد النيتروس أكسيد النيتروجين  $NO_2$ ، ثلاثي أكسيد ثنائي النيتروجين  $N_2O_3$ ، رباعي أكسيد ثنائي النيتروجين  $N_2O_4$  وخماسي أكسيد ثنائي النيتروجين  $N_2O_3$  وتحتوي المياه الملوثة عادة على مجموعة من هذه المركبات التي يرمز لها كيميائيا ب $NO_3$ .
- (2) Hemda Garelick and Huw Jones. Chemistry International, Vol. 30 (2008) pp. 312-319.

#### الهوامش

- (3) S.R. Kanel, et al. Environmental Science and Technology, Vol. 39 (2005) pp. 1291-1299.
- (4) T John Mongillo. Nanotechnology. Greenwood Press, London, 2007.
- (5) D.B. Vance, «Arsenic chemical behavior and treatment», http://www. 2the4.net/arsenicart.htm
- (6) G.N. Manju, C. Raji and T.S. Anirudhan. Water Res., Vol. 32 (1998) 3062.
- (7) Jing Feng, Teik-Thye Lim. Chemosphere, Vol. 66 (2007) 1765.
- (8) Yon Ju-Nam, Jamie R. Lead. Science of The Total Environment, Vol. 400 (2008) pp. 396-405.
- (9) T. Pradeep, Anshup. Thin Solid Films (2010) In Press.
- (10) P.K. Stoimenov et al. Langmuir, Vol. 18 (2002) pp. 6679-6687
- (11) Z.D. Bolashikov, A.K. Melikov. Building and Environment, Vol. 44 (2009) pp. 1378-1386.
- (12) Jérôme Taranto et al. Separation and Purification Technology, Vol. 67 (2009) pp. 187-195.
- (13) Richard Cox et al. Atmospheric Environment, Vol. 43 (2009) pp. 5128-5137.
- (14) Daria Kibanova et al. Applied Clay Science, Vol. 42 (2009) pp. 563-569.

## هوامش الفصل الثالث عشر:

- (1) Kourosh Kalantar-zadeh and Benjamin Fry. Nanotechnology-Enabled Sensors. Springer Science+Business Media Publisher, New York, The U.S.A. 2008.
- (2) BCC Research Annual Report, IAS027A. MEMS, Biosensors and Nanosensors, Wellesley, MA, The U.S.A. 2008.

- (3) R. W. Miles, K. M. Hynes, and I. Forbes. Progress in Crystal Growth and Characterization of Materials, Vol. 51 (2005) pp. 1-12.
- (4) Paolo Bondavalli, Pierre Legagneux and Didier Pribat. Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 140 (2009) pp. 304-311.
- (5) M. Penza et al. Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 127 (2007) pp. 168-175.
- (6) Tarushee Ahuja Rajesh and Devendra Kumar. Sensors and Actuators B: Chemical, Vol. 136 (2009) pp. 275-283.
- (7) J. Zhang, et al. Applied Physics Letters, Vol. 88 (2006) Article ID 123112.
- (8) E. Comini, et al. Sensors and Actuators B-Chemical, Vol. 84 (2002) pp. 26-32.
- (9) S. J. Ippolito, et al. Sensors and Actuators B-Chemical, Vol. 117 (2006) pp. 442-449.
  - (10) I. Simon et al. Sensors Actuators B, Vol. 73 (2001) pp. 1-9.
- (11) O. Pummakarnchana, N. Tripathi, J. Dutta. Science and Technology of Advanced Materials, Vol. 6 (2005) pp. 251-259.
- (12) www.csiro.au/news/newsletters/0609\_oceans/index.htm
- (13) www.technologyreview.com
- (14) NASA Nanotechnology Space Sensor Test Successful in Orbit Report Release: 07-140v(2007). Beth Dickey/Melissa Mathews Headquarters, Washington, U.S.A.
- (15) Larry Senesac and Thomas G. Thundat. Materialstoday, Vol. 11 (2008) pp. 28-30.

## هوامش الفصل الرابع عشر

- (1) Wiwut Tanthapaichaoon et al., Journal of Metals, Materials and Minerals. Vol. 13 (2003) pp. 23-30.
- (2) N. Kostoff Ronald, et al., Current Science Vol. 92 (2007) pp. 1492-1499.

#### الهوامش

- (3) The National Nanotechnology Initiative: Research and Development Leading to a Revolution in Technology and Industry. National Nanotechnology Coordination Office, The U.S.A. Government, 2008.
- (4) Fritz Allhoff and Patrick Lin. Nanotechnology & Society, Springer Science, New York, 2008. ISBN: 978-1-4020-6208-7
- (5)William A. Goddard III, Donald W. Brenner, Sergey E. Lyshevski and Gerald J. Lafrate, Handbook of nanoscience Engineering and Technology, Second Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, New York, 2007. ISBN 0-8493-7563-0
- (6) A.L. Porter and J. Youtie, J. Nanoparticle Research, 2010. In press. (7) تم استقاء البيانات الخاصة بالأنشطة البحثية الأصيلة بعلم وتكنولوجيا النانو، من خلال زيارة مواقع كبرى دور النشر العالمية، التي تنشر تلك البحوث باللغة الإنجليزية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، المواقع التالية:

www.springerlink.com

www.sciencedirect.com

www.nature.com

www.tms.org

www.mrs.org

www.jnanobiotechnology.com

www.cambridgescientificpublishers.com

(8) Thomson Reuters Science Citation Index Expanded, Report of World's Leading Citation Databases, 2009.

(9) استخدم الأستاذ أحمد السيد النجار، مصطلح «الربح من دون عمل» للتعبير عن هذا النوع من الاستثمار، وذلك في مقاله المنشور بمجلة العربي، في عددها الرقم 614 الصادر في يناير 2010، صفحات 126 – 133.

(10) Market Report Catalog: MEMS/Nanotechnology, Global Information, Inc. Tokyo-Japan, 2010. (web: www.the-infoshop.com)

(11) Jan Youtie, et al., J. Nanopart. Res., Vol. 10 (2008) pp. 981-986.

(12) World Intellectual Property Organization (WIPO)

www.wipo.int

(13) United States Patents and Trademark Office (USPTO)

www.uspto.gov/

(14) Japan Patent Office (JPO)

www.jpo.go.jp

(15) European Patent Office

www.epo.org/

(16) هــذا إذا مــا افترضنا أن كل هــذه البراءات قد ترُجمــت بالفعل إلى منتجات سلعية وتكنولوجية.



# البروفيسوراً. د. محمد شريف الإسكندراني

- \* ولد في القاهرة في سبتمبر 1956.
- \* تخرج في كلية الهندسة جامعة الأزهر عام 1981.
- \* نال درجتي الماجستير (1988) والدكتوراه (1992) في المواد المتقدمة وتكنولوجياتها من جامعة طوهوكو باليابان.
- \* يعمل منذ عام 2007 باحثا أول ومستشارا علميا في مكتب المدير العام لعهد الكويت للأبحاث العلمية.
- \* عمل بروفيسورا مساعدا ثم بروفيسورا لتكنولوجيا النانو والمواد المتقدمة بمعهد بحوث المواد بجامعة طوهوكو باليابان حتى عام 2002.
- \* عمل بروفيسورا (أستاذا) بكلية الهندسة جامعة الأزهر حتى عام 2005.
- \* عمل نائبا لرئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر وكيل أول وزارة البحث العلمي حتى عام 2007.
- \* انتخب نائبا لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا التابع لحركة دول عدم الانحياز لدورتين، وحتى عام 2007.
- \* حصــل على جائزة الدولــة (مصر) في العلوم الهندســية في عامي 1994 و 2003.
- \* حصل على الميدالية الذهبية وتكريم جمعية الفلزات وتكنولوجيا المساحيق التابعة للحكومة اليابانية في عام 1997.
- \* ألـف 124 بحثا منشـورا باللغة الإنجليزية في المجـلات العلمية العالمية المتخصصة في علوم المواد وتكنولوجيا النانو بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وهولندا.
- \* حصــل على أربــع براءات اختراع في مواضيع متعلقــة بإنتاج مواد النانو وتطبيقاتها التكنولوجية.



# سلسلة عالكم المعرفة

«عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي على المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير العام 1978.

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة. ومن الموضوعات التي تعالجها تأليفا وترجمة:

- 1 الدراسات الإنسانية: تاريخ. فلسفة أدب الرحلات الدراسات الحضارية تاريخ الأفكار.
- 2 العلوم الاجتماعية: اجتماع اقتصاد سياسة علم نفس جغرافيا تخطيط دراسات استراتيجية مستقبليات.
- 3 الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي الآداب العالمية علم اللغة.
- 4 الدراسات الفنية: علم الجمال وفلسفة الفن المسرح الموسيقى
   الفنون التشكيلية والفنون الشعبية.
- 5 الدراسات العلمية: تاريخ العلم وفلسفته، تبسيط العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، علم الحياة، فلك). الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم)، والدراسات التكنولوجية.

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية . المترجمة أو المؤلفة . من شعر وقصة ومسرحية، وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعينها فهذا أمر غير وارد في الوقت الحالي.

وتحرص سلسلة «عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر.

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين، على ألا يزيد حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته

وأهميت ومدى جدته. وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة من الكتاب بلغته الأصلية، كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب، وكذلك يجب أن تدوّن أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة، والسلسلة لا يمكنها النظر في أي ترجمة ما لم تكن مستوفية لهذا الشرط. والمجلس غير ملزم بإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتدار عن عدم نشرها. وفي جميع الحالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع - المؤلف أو المترجم - تصرف مكافأة للمؤلف مقدارها ألف وخمسائة دينار كويتي، وللمترجم مكافأة بمعدل عشرين فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي، أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي)، بالإضافة إلى مائة وخمسين دينارا كويتيا مقابل تقديم المخطوطة المؤلفة والمترجمة - من نسختين مطبوعتين.



على القراء الذين يرغبون في استدراك ما فاتهم من إصدارات المجلس التي نشرت بدءا من سبتمبر 1991، أن يطلبوها من الموزعين المعتمدين في البلدان العربية:

## الأردن:

وكالة التوزيع الأردنية عمان ص. ب 375 عمان – 11118 ت 5358855 ـ فاكس 5337733 (9626)

#### البحرين:

مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص. ب 224/ المنامة – البحرين ت 294000 – فاكس 290580 (973)

## عُمان:

المتحدة لخدمة وسائل الإعلام مسقط ص. ب 3305 - روي الرمز البريدي 112 ت 700896 و 788344 ـ فاكس 700896

#### قطره

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع الدوحة ص. ب 3488 - قطر ت 4661865 ـ فاكس (974) 4661865

## فلسطين:

وكالة الشرق الأوسط للتوزيع القدس/ شارع صلاح الدين 19 - ص. ب 19098 ت 2343954 - فاكس 2343955

## السودان:

مركز الدراسات السودانية الخرطوم ص. ب 1441 ـ ت 488631 (24911) فاكس 362159 (24913)

# نيويورك

MEDIA MARKETING RESEARCHING 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY NY - 11101 TEL: 4725488 FAX: 1718 - 4725493

#### لندن:

UNIVERSAL PRESS & MARKETING LIMITED POWER ROAD. LONDON W 4SPY. TEL: 020 8742 3344 - FAX: 2081421280

## الكويت:

شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع الشويخ – المنطقة التجارية الحرة – شارع الموننبيك – مبنى D14 – الدور الأول ص. ب 29126 – الرمز البريدي 24613536 ت: 24613535 – فاكس 24613536

#### الإمارات:

شركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع دبي، ت: 97142666115 – فاكس: 26666126 ص. ب 60499 دبي

## السعودية:

الشركة السعودية للتوزيع الإدارة العامة - شارع الملك فهد (الستين سابقا) - ص. ب 13195 - جدة 21493 ت 6530909 -فاكس 6533191

#### سورية:

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات سورية – دمشق ص. ب 12035 (9631) ت 2127797 ـ فاكس 2122532

#### مصر:

دار الأخبار 6 ش الصحافة ـ الجلاء ـ القاهرة ت 0020225806400 – فاكس 0020225806400

## المغرب:

الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سبريس) 70 زنقة سجلماسة الدار البيضاء ت 22249200 ـ فاكس 22249210 (212)

## تونس:

الشركة التونسية للصحافة - تونس - ص. ب 4422 تونس - ص. ب 2424 ت 21671)

## لىنان:

شركة الشرق الأوسط للتوزيع ص. ب 11/6400 بيروت 2220/11001 ت 487999 ـ فاكس 488882 (9611)

#### اليمن:

القائد للتوزيع والنشر - ص. ب 3084

## تنويــه

للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة، حيث توجد قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة في السلسلة منذ يناير 1978.

# قسيمة اشتراك في إصدارات المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب

| يدة   | جر  | اعات  | إبدا | اڻم   | ۵   | قافة  | الث | سلة     | سا   |                          |
|-------|-----|-------|------|-------|-----|-------|-----|---------|------|--------------------------|
| نون   | الف | لمية  | عا   | نکر   | ग   | المية | الع | المعرفة | عالم | البيان                   |
| دولار | د.ك | دولار | د.ك  | دولار | د.ك | دولار | د.ك | دولار   | د.ك  |                          |
|       | 12  |       | 20   |       | 12  |       | 12  |         | 25   | مؤسسات داخل الكويت       |
|       | 8   |       | 10   |       | 6   |       | 6   |         | 15   | أفراد داخل الكويت        |
| 36    |     |       | 24   |       | 16  |       | 16  |         | 30   | مؤسسات دول الخليج العربي |
| 24    |     |       | 12   |       | 8   |       | 8   |         | 17   | أفراد دول الخليج العربي  |
| 48    |     | 100   |      | 40    |     | 50    |     | 100     |      | مؤسسات خارج الوطن العربي |
| 36    |     | 50    |      | 20    |     | 25    |     | 50      |      | أفراد خارج الوطن العربي  |
| 36    |     | 50    |      | 20    |     | 30    |     | 50      |      | مؤسسات في الوطن العربي   |
| 24    |     | 25    |      | 10    |     | 15    |     | 25      |      | أفراد في الوطن العربي    |

| ة رغبتكم في: تسجيل اشتراك | لرجاء ملء البيانات في حاا |
|---------------------------|---------------------------|
|                           | الاسم:                    |
|                           | العنوان:                  |
|                           |                           |
| مدة الأشتراك:             | اسم المطبوعة:             |
| نقدا / شيك رقم:           | المبلغ المرسل:            |
| التاريخ: / / 20م          | التوقيع:                  |

تسدد الاشتراكات والمبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت، ويرسل إلينا بالبريد المسجل.

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص. ب 23996 المصفاة - الرمزي البريدي 13100 دولة الكويت بدالة: 22416006 (00965) - داخلي: 196/ 195/ 194/ 153/193/ 155

# 🖊 هذا الكتاب

يتردد على مسامعنا منذ فترة وجيزة مصطلح «تكنولوجيا النانو» وتطبيقاتها الفريدة في جميع المجالات بلا استثناء ونظرا إلى الدور الرئيسي المتوقع أن تؤديه تلك التكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالاقتصاد العالمي، ودورها الرائد في تطوير الصناعات الرئيسية ومنتجاتها المختلفة، فقد لقبت باسم «تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين» الذي نحن على مشارف بداية عقده الثاني.

ويُعد هذا الكتاب، الذي يزخر بعشرات المراجع العلمية لنخبة وافرة من العلماء المتميزين، بمنزلة مدخل ميسر لعلم وتكنولوجيا النانو، حيث يعطي القارئ العربي المثقف من جميع التخصصات العلمية والميول الفكرية والثقافية، فكرة عامة وشاملة عن ماهية تلك التكنولوجيا وكيفية إنتاجها. كما يعرض الكتاب، في صورة مبسطة، التطبيقات الحالية والمستقبلية لتلك التكنولوجيا في المجالات الصناعية والحياتية المختلفة، وكذلك دورها الرائد في تعزيز والحياتية المبتكرة في المعرفة، ويناقش المردود الاقتصاد المبني على المعرفة، ويناقش المردود مخرجاتها المبتكرة في البلدان العربية.